# الفوائد العقدية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

## تقديم

معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء

جمع وترتيب عبد الله بن عبد الرحمن الفهادي كل أنحفوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٤٦هـ ـ ٢٠٢٤مر

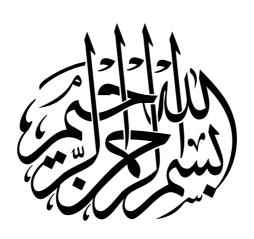

# تقديم معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فإن تقريب علم الأوّلين وتسهيله لطلاب العلم وعموم المسلمين وجمع ما تفرّق منه يُعتبر من الأعمال الحسنة الجليلة؛ لأنّه يعود بالنفع على الناس، وجمع ما تفرّق من التصنيف المفيد، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي حين بيّن أنواع التصنيف المفيد، فذكر ثلاثة أنواع: منها ما يكون في جمع ما فُرّق، أو ترتيب ما شُئّت أو شرح ما أُهمل، وخاصّة إذا تعلّق الأمر بتقريب علم إمام من أئمة المسلمين كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) وقد وُفق الشيخ عبد الله بن عبدالرّحمن الفهادي إلى جمع فوائد عقدية مبثوثة في عدّة مجلّدات من مجموع فتاوى شيخ الإسلام - رحمه الله - ووضعها في مجلّد واحد حافل بتلك الدّرر والتقريرات النّفيسة، ورتّبها، وعَنْوَن لها بعنوان يناسب مضمونها، فأجاد وأفاد.

فرحم الله شيخ الإسلام، وجزى الله الشيخ عبد الله على هذا العمل، وبارك فيه، ونفع به المسلمين.

وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى



الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فإن تقريب علم الأولين وتسهيله لطلاب العلم وعموم المسلمين وجمع ما تفرق منه يُعتبر من الأعمال الحسنة الجليلة؛ لأنّه يعود بالنفع على النّاس، وجمع ما تفرق من التصنيف المفيد، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي حين بين انواع التصنيف المفيد، فذكر ثلاثة انواع؛ منها ما يكون في جمع ما فُرق، أو ترتيب ما شُتّت، أو شرح ما أُهمل، وخاصة إذا تعلّق الأمر بتقريب علم إمام من أثمة المسلمين كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) وقد وُفّق الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن الفهادي إلى جمع فوائد عقدية مبثوثة في عدة مجلّدات من مجموع فتاوى شيخ الإسلام - رحمه الله - ووضعها في مجلّد واحد حافل بتلك الدّرر والتقريرات النّفيسة، ورتّبها، معنون لها بعنوان يناسب مضمونها، فأجاد وأفاد.

فرحم الله شيخ الإسلام، وجزى الله الشيخ عبد الله على هذا العمل، وبارك فيه، ونفع به السلمين.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ

عضو هيئة كبار العلماء وعضم اللجنة الدائمة للفتوى

المقدمة





اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن.

اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا سمي له، وتعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والجاهلون علواً كبيراً كثيراً.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على خلقه أجمعين، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

أما بعد: فمعلوم لدى الخاص والعام والموافق والمخالف ما لشيخ الإسلام ابن تيميه كُلُهُ من مكانة عالية، ومنزلة سامية، وقدم راسخة في رحاب العلم والإيمان والجهاد بأنواعه للكفار والمنافقين والمبتدعين، وجودة التأليف، وحسن التصنيف، وإحياء مذهب السلف، والدعوة إليه، والصبر والمصابرة في ذلك، حتى لاقى من أعداء الملة من المنتسبين إلى القبلة ومن غيرهم ما هو معروف من سيرته، فقد أوذي كُلُهُ وسجن وهُجِّر من بلده مرات عديدة، حتى مات في السجن - في آخر سجنة - بعد أن قضى فيه أكثر من سنتين.

وكنت أرى أهل العلم وشداته قديماً وحديثا ينقلون النقول الكثيرة المستحسنة من كلام الشيخ كَلَّهُ في سائر الفنون، ولاسيما في باب الاعتقاد، ولا عجب في ذلك فإنه كَلَّهُ أحد المجددين، ومحيي مذهب السلف الماضين، المنافح عنه المناظر عليه.

فأحببت أن أساهم بجهد المقل رجاء أن يكتبني الله تعالى في زمرة الصالحين، وإن لم أكن منهم، فإن المرء مع من أحب يوم القيامة.

فاستعنت بالله تعالى، ثم استشرت عدداً من المشايخ الفضلاء في هذا البحث وكلهم أيدوني، وأبدوا لي مشكورين نصائحهم الثمينة، وحثوني على إخراج الكتاب والإسراع لذلك.

فجردت مجموع فتاوى الشيخ كَلْسُ كاملاً، واستخرجت ما تيسر من الفوائد العقدية، فتحصل لي جملة طيبة من الفوائد والفرائد، ثم عدت على الكتاب ثانية فقرأته كاملا وأضفت ما لم أضفه في القراءة الأولى.

وطريقتي في الفوائد أني أنقل كلام الشيخ كله بنصه بلا زيادة ولا نقصان ولا تصرف في العبارة، وإذا رأيت أن الكلام ربما سقط منه كلمة أو نحوها أضفت ما يناسب السياق بين قوسين، علما أن هذا لم يتكرر إلا نادرا، وإذا رأيت أن العبارة الموجودة في المجموع فيها نظر من ناحية الإعراب، أو المعنى، أو خطأ في اسم علم من الأعلام، فإني أثبت الكلام كما هو، وأشير في الحاشية إلى ما يظهر لي صوابه.

ووضعت عناوين للفوائد تبين معناها، وتجلي مغزاها، وربما كررت النقل من كلام الشيخ نظرا لأهمية البحث، أو لوجود فائدة في النقل الآخر ليست موجودة في النقل السابق، أو لتثبيت الفائدة لدى القارئ.

ولا أزعم أني أحطت بالفوائد كلها، أو أحصيتها جميعها، فهذا

المقدمة

شيء متعذر، ومنال متعسر، ولكن أرجو أن أكون ألممت بجل المسائل ومهمات الفرائد، وإلا فالكتاب بحر لا ساحل له، وفيه من الفوائد والفرائد في شتى الفنون ما لا يحصى، وكما قيل: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.

وأسميته: «الفوائد العقدية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص والسداد، وأن يجعله ذخرا لي يوم ألقاه، وأن ينفع به كما نفع بأصله، إنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كوكتبه:
عبدالله بن عبدالرحمن الفهادي
في مدينة الرياض
في الثاني عشر من شهر رجب
سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف

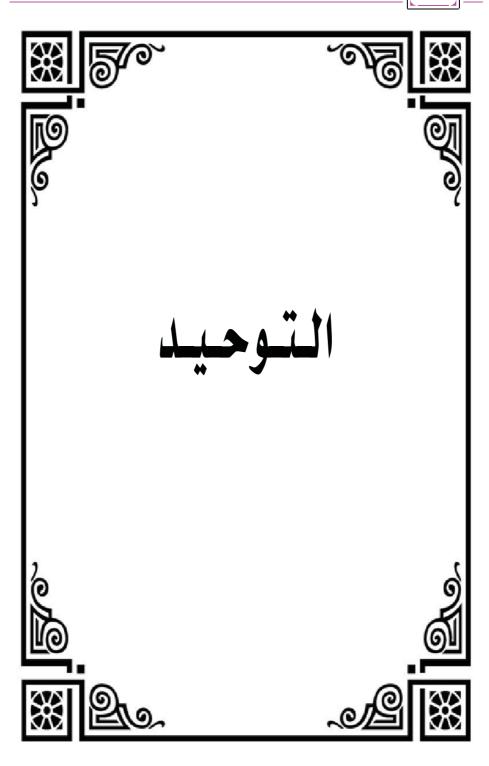

التوحيد





#### التوحيد

#### 🖒 اقتران التوحيد بالاستغفار:

(وهذا حال الإنسان؛ فإنه فقير محتاج وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه؛ فإنه الذي يسدي مغافره ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه.

قال تعالى: ﴿فَاعُلَمُ أَنَّهُ لا إِللهَ إِلا اللهُ وَاسْتَغَفِر لِذَنْكِ المَحَمَّد: ١٩] فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العبد وفاقته إلا بالتوحيد؛ فإنه لا بد له منه، وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا في طلب ما لم يحصل له، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به، وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله) (١/٥٥-٥٦)

(ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال الله تعالى: 
وَاللّهُ كِنَابُ أُخِكَتُ ءَايَنُهُم مُ فَصِلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيرٍ ﴿ اللّهُ تَعَبُدُوا إِلّا الله الله الله والاستغفار» وَيَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَاللّهُ وَاللّه

النبي على إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثا ويقول: «لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي» وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك») (١٠/ ٨٩- ٢٦٢- ٢٦٣)

(الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، من العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى الى الأعلى منه والأكمل؛ فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها، فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال في الغوائب والمشاهد، لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية.

وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى أولهم، ومن الأعلى إلى الأدنى، وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم، وهم فيها درجات عند الله، ولكل عامل مقام معلوم، فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله، خطأه وعمده، أوله وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه، والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته، ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، فإن الذنوب كلها من شعب الشرك، فالتوحيد يُذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه، فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء قول: أستغفار لنفسه ولإخوانه من المؤمنين) (١١/ ١٩٦- ١٩٧) (١٤١/ ٢٤١) (٢٤/ ٢٤١)

التوحيد ١٣٦

#### 🗘 تحقيق النبي ﷺ التوحيد وحسمه مواد الشرك:

(وقد كان النبي عَلَيْهُ يحقق هذا التوحيد لأمته، ويحسم عنهم مواد الشرك؛ إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد؛ ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد» وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» وقال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقال لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك» وقال أيضا: «لا تطروني كما أطرت النصاري عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وقال: «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم» وقال في مرضه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يتخذ مسجدا، وهذا باب واسع) (١/ ١٣٦ - ١٣٧)

(وكان النبي على يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد» ونهى عن الحلف بغير الله فقال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف

بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي عَلَيْ عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك، وقال: «لا يصلح السجود إلا لله» وقال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وقال لمعاذ بن جبل ضيفيه: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا، قال: فلا تسجد لي» ونهى النبي على عن عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا» قالت عائشة وَيُهُمَّا: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يتخذ مسجدا، وفي الصحيح عنه على أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا بيتى عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ».. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه، ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا (إِنَّ النِّسَاء: ١٤) ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البَقَرة: ٥٠٥] وقال عَلَيْهِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» والإله: الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما) (٣/ ٣٩٧-٤٠)

# العبادة لها أصلان:

(ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله، ومن سوَّى بين المخلوق والخالق في

التوحيد

شيء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم يعدلون، وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض...

الأصل الثاني: أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك) (١١-٣١٠/١)

(وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان أحدهما: ألا نعبد إلا الله.

والثاني: ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة، وهذان الأصلان هما تحقيق «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» كما قال تعالى: ﴿ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هُود: ٧] قال الفضيل بن عياض: «أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: «إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة» وذلك تحقيق قوله تعالى: ﴿فَهَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُاْ (الكهف: ١١٠] وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا " وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرُكَ تُؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشّوري: ٢١] وفي الصحيحين عن عائشة عن النبى عَلَيْ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ في الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء؛ وهو كله للذى أشرك» ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب و الله الله على الحجر الأسود وقال: «والله إني الأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله على الأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله على يقبلك ما قبلتك» والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته: محبة الله وكرامته، فقال تعالى: ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُجبُونَ الله وَكُرامته، فقال تعالى: ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُجبُونَ الله وَكُرامته، فقال تعالى: ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُجبُونَ الله وَكُرامته، فقال تعالى: ﴿وَمَن يُطِع الله وَرَسُولُهُ يُدُخِلُهُ مَنْ الله وَكُرامته، وَقَالَ تعالى: ﴿وَمَن يُطِع الله وَرَسُولُهُ يُدُخِلُهُ مَنْ تَحْدِي مِن تَحْدِهَا اللهَ نَهُ الله وَيُلكَ الله وَلَاكُونُ النّهُ وَيَعْفِرُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلِلهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِله وَلَا الله وَلَا الله وَلِله وَلَا الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلِله وَلِهُو الله وَلِلْ الله وَلِهُ الله وَلِلْ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الل

ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة، وجاءت به الشريعة، ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يقفو ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله) (١/٣٣٥-٣٣٥، ٣٦٥)

(والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، ولها أصلان:

أحدهما: ألا يعبد إلا الله، والثاني: أن يعبد بما أمر وشرع، لا بغير ذلك من البدع..) (١١/ ١٧٢ - ١٧٤، ٢٣٤) (١١/ ٥٨٥) (٢٢/ ٢٣ - ٢٤، ٢٤٨، ١٤٨، ٢٤٨)

#### 🖨 إقرار مشركي العرب بالربوبية وإشراكهم في الإلهية:

التوحيد

وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا المَ وقال: ﴿قُلُ لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ فَهُ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (أَلْمَ) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ فَلَ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ (إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (إِنَّهُ بَلْ أَنَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (إِنَّ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كُلُّ اللهِ عِمَا خُلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خُلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَن اللّهِ عَمّا يَصِفُون ( المؤمنون: ١٥-٩١ وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء، ويتقربون بعبادتهم إليه، كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَءِ شُفَعَكَوُّنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُونِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (إِنَّ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ أَلَا لِلَّهِ أَلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُّ كَفَارٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الرَّا الرَّا الرَّا وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك) (١/٥٥٠-١٥٦)

(وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية - وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلهية - فهو أيضا معلوم بالأمثال الضرورية التي هي المقاييس العقلية، لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية، وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من بني آدم، وإنما نازعوا في بعض تفاصيله، كنزاع المجوس والثنوية والطبيعية والقدرية وأمثالهم من ضُلَّال

المتفلسفة والمعتزلة ومن يدخل فيهم، وأما توحيد الإلهية فهو الشرك العام الغالب (۱)، الذي دخل من أقر أنه لا خالق إلا الله ولا رب غيره من أصناف المشركين (فيه) كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤُمِنُ أَكَ ثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (إِنَّا ﴾ [يُوسُف: ١٠٦] (٢/ ٣٧-٣٨)

(فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا: فيه ما هو حق، وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا؛ فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن، وقاتلهم عليه الرسول يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن، وقاتلهم عليه الرسول القادر على الا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله، وليس المراد (بالإله) هو القادر على الاختراع، كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا، وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه؛ لا إله بمعنى آلِه؛ والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر) (١٠/ ١٠٤) (١٠/ ٢١٥ ٢٠١٠)

# 🖒 التوحيد نوعان: علمي وعملي:

(.. فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ آلِكَ الْإِحَلاصِ: ١] والتوحيد العملي ﴿ قُلْ يَكَأَيّهُا الْكَ فِرُونَ ﴿ آلِكَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

<sup>(</sup>١) مقصود الشيخ كَلْلهُ أن الإشراك في الإلهية هو العام الغالب على الناس.

التوحيد

أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَولَوا فَقُولُوا الشَّهَ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (إِنَّ اللهِ مِن الإسلام، وفيهما الإيمان القولي والعملي، فقوله تعالى: ﴿ وَالمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِلَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ

(وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طسم، وآل حم وآل الر وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية، ومواضع من السور المدنية؛ كثير ظاهر، فهو أصل الأصول وقاعدة الدين، حتى في سورتي الكافرون والإخلاص: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ يقرأ بهما في صلاة التطوع، كركعتى الطواف، وسنة الفجر، وهما متضمنتان للتوحيد، فأما ﴿قُلْ يَتأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ١٠ فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة، وهو الذي يتكلم به مشايخ التصوف غالبا، وأما سورة ( ﴿قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ١ فمتضمنة للتوحيد القولي العملي (١)، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يقرأ: قل هو الله أحد في صلاته. فقال النبي عليه السلوه لم يفعل ذلك»؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها فقال عليه: «أخبروه أن الله يحبه» ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله على الذي ينفى قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل؛ ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات، وما دل على ذلك من الدلائل) (۲۷۲-۵۲،۵۶-۲۷۲)

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: العلمي.

#### 🕏 تعبيد الخلق لله ﷺ وتغيير الأسماء الشركية:

(وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده: تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله على، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية، وعامة ما سمى به النبي على: ﴿قُلِ اَدْعُواْ الله وعبد الرحمن، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اَدْعُواْ الله وعبد الرحمن، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اَدْعُواْ الله وعبد الرحمن، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اَدْعُواْ الله وعبد الله وعبد الله الإسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى، وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله: كعبد الله، وعبد الرحمن وعبدالغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن النبي قال: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة» وكان من شعار أصحاب رسول الله على معه في الحروب: يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله يا بني عبيد الله، كما قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف، فكان شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبد الله عبيد الله) (١/ ٣٧٩-٣٨٠)

#### العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية:

(فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله، الذي يعبده ويستعينه، فيعمل له ويستعينه، ويحقق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ فَاسَتَعِينُ ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ فَاسَتَعِينُ ﴿ إِيَّاكَ الفَاتِحَةَ: ٥]: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية؛ فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد، لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران،

التوحيد التوحي

# تفسير التوحيد وبيان معنى «لا إله إلا الله»:

(وذلك أنه علم بالاضطرار: أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله؛ ويجعلون عابده عابدا لغير الله، مشركا بالله، عادلا به، جاعلا له ندا، فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شریك له، وهذا هو دین الله الذي أنزل به كتبه، وأرسل به رسله، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره، ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة، كما قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النِّسَاء: ١٨] وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، والسعداء والأشقياء، كما قال النبي ﷺ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة» وقال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة» وقال: «إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحُه لها رُوحا وهي رأس الدين » وكما قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين: فوق ما يصفه الواصفون، ويعرفه العارفون، وهي حقيقة الأمر كله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ (أَنَّ) ﴾ [الأنبياء: ٢٥] فأخبر سبحانه أنه يوحى إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه، وإثباتها له وحده) (٢/٥٥٦-٢٥٦)

(.. ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحَجّ: ٢٦]، فإن الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع؛ والمقصود منها لا يحصل؛ فهو باطل، واعتقاد ألوهيتها باطل، أي غير مطابق، واتصافها بالإلهية في أنفسها باطل، لا بمعنى أنه معدوم.. فقول النبي ﷺ: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» هذا معناه: أن كل معبود من دون الله باطل، كقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُو ٱلْمَطْلُ ﴾ (١٦٥-١٥) (١٩٥٩)

(وقال (تعالى): ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشَرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُقْرَفِ اللَّهِ الْمُسَمِرِ اللَّهِ اللَّهُ ا

(وذلك تحقيق «شهادة أن لا إله إلا الله » فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق، ويثبت في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسموات، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله، وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى، ذاكرا له، عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه، وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله، معظما له، عابدا له، راجيا له، خائفا منه، مواليا فيه، معاديا فيه، مستعينا به، متوكلا عليه، ممتنعا عن عبادة غيره، والتوكل عليه، والاستعانة به، والخوف منه، والرجاء له، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، والطاعة لأمره، وأمثال دن مما هو من خصائص إلهية الله شي. وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله) (٢٢٥/١٥)

التوحيد ٢٣]

(.. كما قال على لرجل: «قل أسلمت لله وتخليت» وهو تحقيق شهادة ألا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات: نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته وحده، فإنه ليس في الوجود إله إلا الله، ليس فيه معبود يستحق العبادة إلا الله، فيجب أن يكون هذا ثابتا في القلب؛ فلا يكون في القلب من يألهه القلب ويعبده إلا الله وحده، ويخرج من القلب كل القلب من يألهه القلب ويعبده إلا الله وحده؛ إذ كان ليس ثم إله إلا الله وحده، وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم، قال تعالى عن الخليل على : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي عَبدهم، قال تعالى عن الخليل في : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي عَبدهم، قال تعالى عن الخليل في : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي عَبدهم، قال تعالى عن الخليل في : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي عَبدهم، قال تعالى عن الخليل في : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي عَبدهم، وَلَمُ اللهُ وَحَده، وَاللهُ وَاللهُ هُو المألوه أي المستحق لأن يُؤلّه أي يُعبد، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده، وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل) (۱۲/۰۰۲-۲۰۰) (۱/۱۱/۱۰۲)

(وتوحيد الإلهية أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فيطيعه ويطيع رسله، ويفعل ما يحبه ويرضاه، وأما توحيد الربوبية فيدخل ما قدره وقضاه، وإن لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضاه (۱)، والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به، وهو توحيد الإلهية، ويستعين الله على ذلك، وهو توحيد له، فيقول: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴿ النَّاتِحَةِ: ٥] (٢٢/ ٤٤٨)

### 🖒 الأصلان اللذان يتم بهما التوحيد:

(وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود، فهو أحق الموجودات بصفات الكمال، وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بها، وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: ورضيه.

تقبل الاتصاف بهذه الصفات، فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى وعاب عابديها، ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركا وعبادة لغير الله؛ إذ كانوا لا يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئا، والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهما إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين، والشرك في العالم أكثر من التعطيل) (٨٣/٦)

#### 🖨 التوحيد أحسن الحسنات والشرك أسوأ السيئات:

(وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله) (١٤٣/٧)

(فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره، ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهى عن الإشراك بالله، فأعظم الحسنات التوحيد، وأعظم السيئات الشرك، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِمِهُ وَاعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ الله تعالى: (١٥/١٥١) (٢٥٢-٢٥١) (٢٤٢)

## 🕏 توحيد المتصوفة والمتكلمين هو توحيد الكفار والمشركين:

(وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة، لا سيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض والرضى والسخط، الذين يقولون: التوحيد هو توحيد الربوبية، والإلهية عندهم هي القدرة على الاختراع، ولا

التوحيد

يعرفون توحيد الإلهية، ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود، وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا؛ حتى يشهد أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنَّهُم بِاللهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ اللهِ الله الله الله عكرمة: «تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره» وهؤلاء يدّعون التحقيق والفناء في التوحيد، ويقولون إن هذا نهاية المعرفة، وإن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة، ولا يستقبح سيئة؛ لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة، وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، الذين قال الله عنهم: ﴿ قُلُ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ فِيهَا الله عنهم: ﴿ قُلُ لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيها إِن كُنتُم السّمنوتِ السّمنِع وَرَبُ الْعَصْرِ الْعَظِيمِ فَيُ الْعَلَيمِ الْعَظِيمِ فَي الْعَظِيمِ فَي اللّهِ قُلُ الله فَلَا عَلَيهِ إِن كُنتُم السّمنون المُحرون فَلَ عَلَيهِ إِن كُنتُم السّمنون الله عَلَيهِ إِن كُنتُم الله عَلَيْهِ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلى الله عَلَي الله عَلى اله عَلى الله الله عَلى الله عَلى

وهذا المقام مقام وأي مقام! زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وبُدّل فيه دين المسلمين، والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام) (٨/١٠٠-١٠٣)

#### 🖒 توحيد الفلاسفة:

(وهم إذا ادّعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول؛ لا بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله، وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه، والتوحيد الذي يدَّعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك، فلو كانوا موحدين بالقول والكلام - وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله - لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لا بد من أن يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ما سواه، وهو معنى قول: «لا إله إلا الله» فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون؛ لا موحدون ولا مخلصون؟) (٩/ ٣٥)

# أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم التلاوة ثم الذكر ثم الدعاء، وقد يعرض للمفضول ما يجعله خيراً من الفاضل:

(فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب، وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخر، كما أن الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء، والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال، ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل) (٢٦٣/١٠)

(بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء، والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل، كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من القراءة، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة، ثم قد يفتح على الإنسان في العمل المفضول ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل، وقد ييسر عليه هذا دون هذا، فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل) (١٠//١٠)

(وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. وتارة يختلف باختلاف الأوقات كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف، وتارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل، و تارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها؛ بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها، وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل، وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم، فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له (١) ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك. والله بعث محمدا بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهديا (٢) لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. وبهذا تبين لك أن من

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: لمناسبته له.

<sup>(</sup>٢) كذا في المجموع، ولعل الصواب: هاديا لهم.

الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية - كالصلاة والصيام - أفضل له والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي عليه باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه في (۱۷/۱۷۶-٤۲۹)



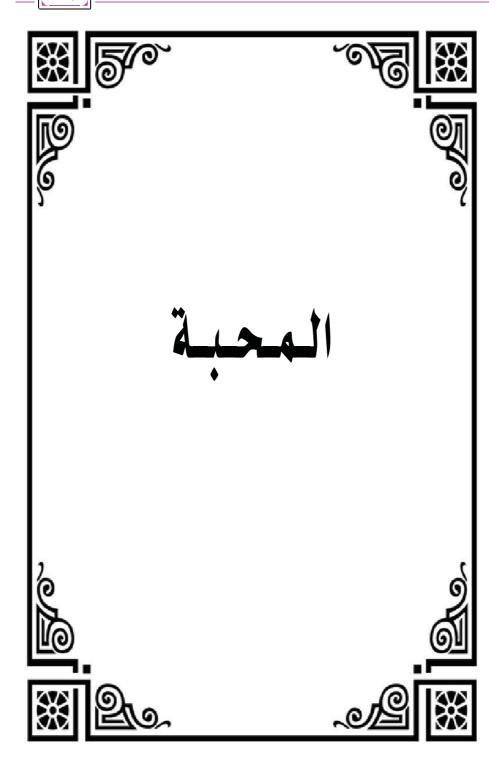





#### المحبة

# المحبة أقوى محرك للقلب إلى الله وهي من أعظم واجبات الإيمان:

(اعلم أن محركات القلوب إلى الله على ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها، لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِيكَةَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحُزُنُونَ ﴿إِنَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحُزُنُونَ ﴿ إِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحُزُنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى قدر ضعفها الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده، فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يكون عند الله لا لغيره) (١/ ٩٥)

(محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان، وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين؛ فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة: إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في «قاعدة المحبة» من القواعد الكبار، فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة هي محبة الله كان المحبة المحمودة هي محبة الله وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله وألما الإيمانية لا يكون عملا المحبة بل جميع الأعمال الإيمانية لا تصدر إلا عن محبة مضالحا، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله عن محبة الله عن محبة الله عن محبة الله المحبودة الله المحبة المحبة الله المحبة المحبة

المحبة

الله؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك»..) (١٠/٨١-٤٩)

الله عير الله كمحبة الله شرك وتنديد والفرق بين الحب لله والحب مع الله:

(لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله: فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه، وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه، وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له، فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور) (٢٢٠/١)

(والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله، فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله، والمشركون يحبون غير الله مع الله، كحب المشركين لآلهتهم، وحب النصارى للمسيح، وحب أهل الأهواء رؤوسهم) (١٠/ ٤٦٥)

لالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الله الله المحب ويُحَب، ويُحَب، ومعنى الخلة، وبيان لوازم المحبة:

(فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: أثبتت محبة الله لعباده المومنين ومحبتهم له، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا يِلَّةً ﴾ المؤمنين ومحبتهم له، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا يِلَّةً ﴾ [البَقَرَة: ١٦] وقوله: ﴿أَحَبّ إِلَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النّقوبة: ٢٤] وقوله: ﴿فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتّقِينَ (إِنَّ الله مَن اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النّقوبة: ٢٤] وقوله: ﴿فَإِنَّ اللّهُ يُحِبُّ المُتّقِينَ وَيُحِبُّ المُتّقينِينَ وَيُحِبُّ المُتّقيدِينَ وَيُحِبّ المُتّقيدِينَ وَيُحِبُّ المُتّقيدِينَ وَيُحِبُّ المُتّقيدِينَ وَيَالًا ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة

الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه شي ...) (٢/٤٥٣)

(وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين، وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد عليه، فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واستفاض عن النبي علي في الصحيح من غير وجه أنه قال: «إن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» وقال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله» يعنى نفسه، ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يحِب ويحَب، وأنكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته، وأول من أنكر ذلك الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه، وهذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله إماما للناس، قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُۥ بِكَلِهُتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا﴾ [البَقَرَة: ١٢٤] وقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٤١/٨) [النَّسَاء: ١٢٥] (١٤١/٨)

(وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون، وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين

المحبة

المتبعون وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية ؛ بل هي أكمل محبة ، فإنها كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُ حُبًّا لِللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١٦٥] وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية) (١٦/ ١٦٧)

(والخلة هي كمال المحبة، المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه) (١٠/ ٢٠٣) لابد مع محبة الله من خشيته تعالى ورجائه:

(ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عِمرَان: ٣١] قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي عَيْكُ أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتِّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴿ [آل عِمرَان: ٣١] الآية. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه؛ ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه، حتى تتوسع في أهوائه، إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: ﴿ نَعْنُ أَبْنَاوُا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوا مُن مخالفة عن مدعى المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله: ﴿ هَلَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ إِنَّ كُنَّ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْب مُّنيبٍ (إِنَّ ادْخُلُوهَا بِسَلَمِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة) (١٠/ ٨١-٨١)

(ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة، فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية؛ وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة، حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية، وتُدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدّعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين، وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل، وحررها الأمر والنهى الذي جاؤوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، وإذا ضعف العقل، وقلّ العلم بالدين، وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: ﴿ غَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ ۗ اللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ أَهُ [المَائدة: ١٨] قال الله تعالى: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَثَرُ مِّمَّنْ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ [المَائدة: ١٨] فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضى أنهم غير محبوبين، ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون..) (۲۰۱/۲۰۸-۲۰۸) (۲۱/۳۹۰)

(وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها، بل تضره؛ لأنها توجب التواني والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات، وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له، فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل، ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة، فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقال له: بلى فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم - أو كما قال - وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه، فقال له: هذا عرور بك، الواجب الخروج إلى أمر الله على ، فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة، فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه من خاصة الخاصة، وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته؛ ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن، والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب، فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كَلُّها شيء، كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته؛ لئلا تخرج عن الطريق، والرجاء حادٍ يحدوها يطلب لها السير، والحب قائدها وزمامها الذي يشوّقها، فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق؛ خرجت عن الطريق وضلت عنها، فما خُفظت حدود الله ومحارمه، ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه

ورجائه ومحبته، فمتى خلا القلب من هذه الثلاث، فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه) (١٥/ ٢٠-٢١)

# إنكار محبة الله للمؤمنين ومحبتهم له مستلزم لإنكار ربوبيته وإلهيته:

(وأيضا فكل ما فُطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه هو المستحق لأن يُحب على الحقيقة والكمال، وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين، ولكونه إله العالمين، وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود) (۱۰/ ۷۳)

(بل الإله هو المستحق للعبادة، والعبادة لا تكون إلا مع محبة المعبود، والمشركون جعلوا لله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله؛ فدل ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم؛ فعلم أن الله محبوب لذاته، ومن لم يقل بذلك لم يشهد في الحقيقة أن لا إله إلا هو، والجهمية والمعتزلة يقولون: إن ذاته لا تُحب، فهم في الحقيقة منكرون إلهيته) (١٨١/١٤) (٢٩٧/١٦)

# 🖒 لا يطلق العشق في حق الله تعالى:

(والناس في العشق على قولين:

قيل إنه من باب الإرادات وهذا هو المشهور.

وقيل: من باب التصورات، وأنه فساد في التخييل، حيث يتصور المعشوق على ما هو به (١)، قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: على غير ما هو به.

ولا أنه يُعشَق؛ لأنه منزه عن ذلك، ولا يُحمد من يتخيل فيه خيالا فاسدا، وأما الأولون فمنهم من قال يوصف بالعشق فإنه المحبة التامة؛ والله يحب ويحب، وروي في أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي يعشقني وأعشقه» وهذا قول بعض الصوفية، والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله؛ لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته، قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقا، لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق، لأنه المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود، وأيضا فإن لفظ «العشق» إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبي، لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين، وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم، إما بمحبة امرأة أجنبية، أو صبي يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الأفعال المحرمة) (۱/۱۰ ما ۱۳۱۰) (۱/۱۰)



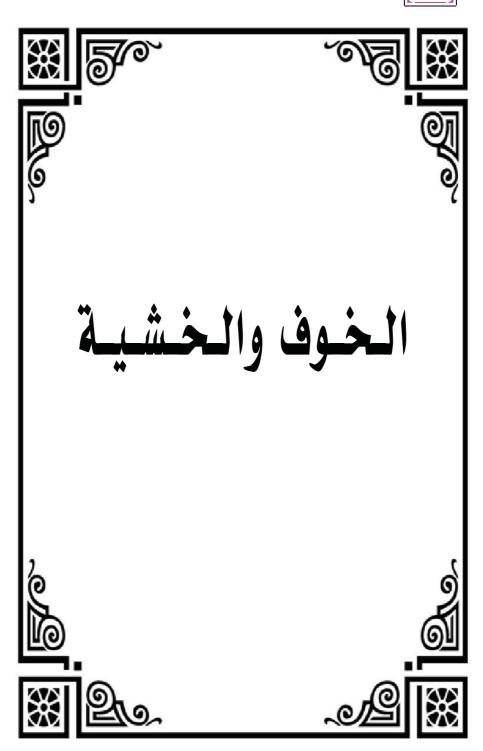





# الخوف والخشية

## 🖒 أمر الله بخوفه وخشيته، ونهى أن يخاف أو يخشى غيره:

(ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان، ولا يخاف الناس، كما قال: ﴿فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَلَا يَخْشُوا النَّاسِ عَلَيْكُمْ وَخَوَفُ أُولِياء الشيطان نهى عنه، قال تعالى: ﴿لِنَّالِ عَلَيْكُمْ وَجَهَّ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ عَنه فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي [البَقَرَة: ١٥٠] فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته، فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي [البَقَرَة: ١٥٠] فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته، وقل الله وقال: ﴿فَإِلَّتُ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللّه الله الله والله والله والمولى: وقال: ﴿فَإِلَّتَى فَأَرْهَبُونِ (إِنَّ اللّهُ وحده ولا يخاف الناس يقول: يجوز؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، فإن من يجوز؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، فإن من فالخوف منه قد نهى الله عنه) (١/ ٥٧ - ٥٥)

#### 🖒 لابد من اقتران الخشية بالرجاء والمحبة:

(والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا؛ كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا، فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله، وقد روي عن أبي حيان التيمي أنه قال: «العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، فالعالم وعالم بأمر الله ليس عالما بأمر الله، فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه» وفي الصحيح عن النبي عليه أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الصحيح عن النبي عليه أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم بحدوده») (٧/ ٢١)

(وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه، حتى تتوسع في أهوائها، إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: ﴿غَنُ أَبُنَوُا اللهِ وَأَحِبَتُوُهُ ﴿ اللهَائِدةَ: ١٨] ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما وَأَحِبَتُوُهُ ﴿ اللهَائِدةَ: ١٨] ويوجد في مدعي المحبة بها في قوله: ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَنَ خَشِي الرَّمْنَ بِأَلْفَيْبٍ وَجَآءً بِقَلْبٍ مُنبٍ ﴿ اللهَ المصنفون أَدُخُلُوهَا بِسَلَيْ ذَلِكَ يَوْمُ النَّلُودِ فَنَ الدَّعَ مَا وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة) (١٠/١٥-٢٠١)

(وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويشمرها، ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يشمر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها، بل تضره؛ لأنها توجب التواني والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات، وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له، فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل، ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة، فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقال له: بلى فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم – أو كما قال – وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه، فقال له: هذا غرور بك، الواجب الخروج إلى أمر الله كله فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام

جملة، فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه من خاصة الخاصة، وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته؛ ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن، والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب، فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شيء، كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته؛ لئلا تخرج عن الطريق، والرجا حاد يحدوها يطلب لها السير، والحب قائدها وزمامها الذي يشوقها، فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق؛ خرجت عن الطريق وضلت عنها، فما حُفظت حدود الله ومحارمه، ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلا القلب من هذه الثلاث، فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف المانه يحسه) (١٥/ ٢٠-٢١)

# العالم من لم يقنِّط الناس من رحمة الله ولم يجرئهم على معاصي الله:

(والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم، ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، ولا يجرئهم على معاصي الله، ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب، قال بعضهم لشيخه: إني أذنب قال: تب قال: ثم أعود، قال: تب قال: ثم أعود، قال: تب قال: وفي أعود، قال: تب قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي

المسند عن علي عن النبي علي أنه قال: «إن الله يحب العبد المفتَّن التواب») (٧/ ٤٩٢)

## 🖨 من خشي الله فهو العالم:

(ومنه قول ابن مسعود: "كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا" وقيل للشعبي: أيها العالم، فقال: "العالم من يخشى الله" وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وُلَّ الْعَلِم الله وقال أبو حيان التيمي: "العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بالله الذي عالما بأمر الله أو العالم بالله الذي يعلم حدوده وفرائضه" وقد قال تعالى: يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه" وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَ وُلَّ الله على أن كل من خشي الله فهو عالم، وهو حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشاه؛ لكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارض، كان عدمه دليلا على ضعف الأصل، إذ لو قوي لدفع المعارض) (٧/ ٥٣٥)



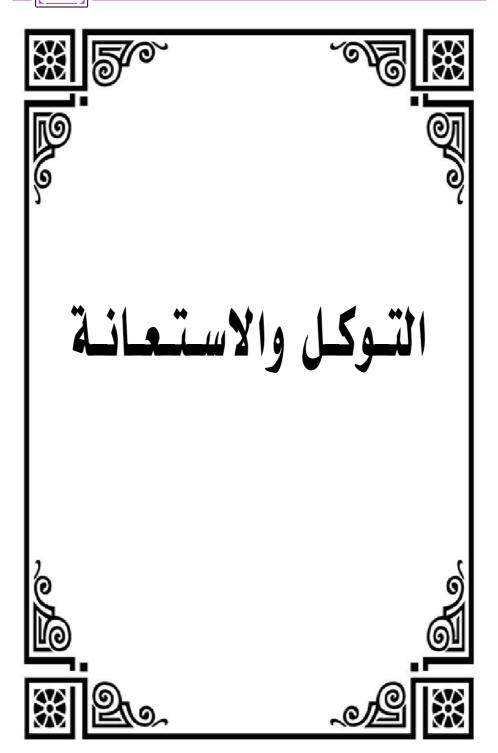





## التوكل والاستعانة

## 🖨 افتقار العبد إلى الله في التوكل عليه والاستعانة به:

(فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد؛ فإنه لا بد له منه، وإذا لم يحصل له لم يحصل له لم يخصل له لم يخصل له لم يخفر أن يشرك به، وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به، كما هو مفتقر إلى عبادته، فلا بد أن يشهد دائما فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودا له، وأن يكون معينا له؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه) (١/١٥)

## العبادة والاستعانة والتوكل كلها لله والجمع بينها:

(فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك؛ من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار كل هذا لله وحده لا شريك له، فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي، ولا غيره، بل أكبر الكبائر الإشراك بالله، وأن تجعل له ندا وهو خلقك، والشرك أن تجعل لغيره شركا، أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك) (١/٤٧)

(فالعبادة لله، والاستعانة به، وكان النبي على يقول عند الأضحية: «اللهم منك ولك» فما لم يكن بالله لا يكون؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن بالله فلا ينفع ولا يدوم) (٣/ ١٢٣-١٢٤)

(وهذا من معاني (الصمد) وهو الذي يفتقر إليه كل شيء، ويستغني عن كل شيء، بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم، وهذا تحقيق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ (أَنَّ) الفَاتِحَة:

(فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته، وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (فَ) ﴿ الفَاتِعَة: ٥] كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [مُود: ١٢٣] وقوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ ( ۗ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَرَكُمُ اللَّهُ وَالله عَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل رَبِّي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (إِنَّا ﴾ [الرّعد: ٣٠] فهو قلد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع؛ لأن هذين يجمعان الدين كله؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُذُ وَإِيَّاكَ نُسُتَّعِينُ ﴿ إِلهَا تِحَة: ٥] وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ أنه قال: «يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لى ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» قال رسول الله عليه: «يقول العبد: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ إِنَّ ﴾ يقول الله: حمدنى عبدي يقول العبد: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحيمِ (١) ﴿ يقول الله: أثنى على عبدي، يقول العبد: ﴿ مَالِكِ يُومِ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ ﴾، يقول الله: مجدنى عبدي، يقول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ ﴾، يقول الله ، فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدى ما سأل، يقول العبد: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَٰتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### 🖒 الفرق بين التوكل والاستعانة:

(والتوكل يتناول التوكل عليه (سبحانه) ليعينه على فعل ما أمر، والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه، فالاستعانة تكون على الأعمال، وأما التوكل فأعم من ذلك، ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ سَيُؤتِينَا اللّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ (إِنّا كُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ وَعَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللهِ وَاللّهِ عَمْوان الله وَيَعْمَ المناسَ الله وَيَعْمَ المناسَ الله ويَعْمَ الله وَيَعْمَ الله وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الْمَاسُ الله وَيَعْمَ الله وَيَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الله وَيَعْمَ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ويَعْمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

## 🖒 الالتفات إلى الأسباب شرك:

(وكل داع شافع دعا الله وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله ولله والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء) (١٣١/١)

(ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع) (١٨/٠٧٠-١٣٩، ١٣٩،١٦٩) (١٠/ ٢٥٧،٣٥)

#### 🖒 معنى الالتفات إلى الأسباب:

(وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه) (١٦٩/٨)

#### 🖨 أقسام الناس في الجمع بين العبادة والاستعانة:

(ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه: يعبدونه ويستعينونه.

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة؛ لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر؛ بل فيهم عجز وجزع.

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يُمَكَّن أحدهم، ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى، فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق؛ إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة.

وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه؛ فهو لا يشهد أن علمه (١) لله ولا أنه بالله ..) (٣/ ١٢٤-١٢٥)

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: فهو لا يشهد أن عمله لله.

(فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام:

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي، والعبادة والطاعة، شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر، والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم، وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره، يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله، والتوكل عليه، واللجأ إليه، والدعاء له، هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور.

ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله..

وقسم ثان: يشهدون ربوبية الحق، وافتقارهم إليه، ويستعينون به لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه، ورضاه وغضبه ومحبته، وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي، ويسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها، دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية، التي هي تحوي مرضاة الرب ومحبته، وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا، وهؤلاء كثيرا ما يُسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين..

وأما القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به، فهؤلاء شر الأقسام.

والقسم الرابع: هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴿ النَّاتِ اللهِ اللهُ اللهُ

## 🕏 أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب، جماعها في العبادة والاستعانة:

(وقال بعض السلف أنزل الله على مائة كتاب وأربعة كتب، جمع علمها في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الأربعة في القرآن، وعلم القرآن في المفصل، وعلم المفصل في الفاتحة، وعلم الفاتحة في قوله: ﴿إِيَّاكُ نَعَبُدُ وَإِيَّاكُ بَعَدِنَ ما فيها إلا وعبادة وعملا صالحا فهو باطل، فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالا، فغاية المترئس أن يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون، وقد ذكر الله في يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون، وقد ذكر الله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولي الألباب، وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع، فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم، فلذلك أمر العبد يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم، فلذلك أمر العبد يقول: ﴿إِيَّاكُ نَعَبُدُ وَإِيَّاكُ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَالْكُونَ الله لا ينفع ولا يدوم، فلذلك أمر العبد يقول: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ الْكِونِ لِهُ لا ينفع ولا يدوم، فلذلك أمر العبد ويقول : ﴿إِيَاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَالْمُ الْمَالِيَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِقُولُ اللهُ العَلَالِي اللهُ العَبْدِ اللهُ العَلْمُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللهُ الْمَالِهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللهُ الْمَالِكُ اللهُ الْمَالِكُ القَصْلَ الْمَالِكُ اللهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللهُ الْمَالِك

(وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره: أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب، جمع علمها في الأربعة، وجمع علم

الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في هاتين الكلمتين المفصل في أم القرآن، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين المعتين ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ الفَاتِحَةِ: ٥] وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الجامعتين) (٧/١٤)

## 🖨 تعريف الفأل الشرعي:

(.. بخلاف الفأل الشرعي وهو الذي كان يعجب النبي عَلَيْ وهو أن يخرج متوكلا على الله، فيسمع الكلمة الطيبة «وكان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه، والطيرة معارضة لذلك، فيكره للإنسان أن يتطير، وإنما تضر الطيرة من تطير؛ لأنه أضر نفسه، فأما المتوكل على الله فلا) (٤/ ١٠٠٠)

(وأما استفتاح الفأل في المصحف: فلم ينقل عن السلف فيه شيء، وقد تنازع فيه المتأخرون، وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعا، ذكر عن ابن بطة أنه فعله، وذكر عن غيره أنه كرهه، فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله على أمرا، أو يعزم عليه متوكلا على الله، والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرا، أو يعزم عليه متوكلا على الله، فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره، مثل أن يسمع: يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور، ونحو ذلك، كما لقي في سفر الهجرة رجلا فقال: ما اسمك؟ قال: بريدة، قال: «يا أبا بكر برد أمرنا» وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا متوكلا على الله، أو يعزم عليه، فيسمع كلمة مكروهة، مثل: ما يتم أو ما يفلح، ونحو ذلك، فيتطير ويترك الأمر، فهذا منهي عنه، كما في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله منا قوم يتطيرون قال: «ذلك شيء يجده أحدكم قل نفسه فلا يصدنكم» فنهى النبي على أن تصد الطيرة العبد عما أراد، فهو في كل واحد من محبته للفأل، وكراهته للطيرة، إنما

يسلك مسلك الاستخارة لله، والتوكل عليه، والعمل بما شرع له من الأسباب، لم يجعل الفأل آمرا له، وباعثا له على الفعل، ولا الطيرة ناهية له عن الفعل، وإنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام..) (٣٣/ ٢٦- ٢٧)

## 🕏 التوكل من أعظم الواجبات والأمر به أكثر من الأمر بالوضوء والغسل:

(فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله واجب، وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله، قال تعالى: ﴿فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَهِى عَن التوكل على غير الله، قال تعالى: ﴿فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فَلَيْتَوَكَّلِ اللهِ فَلْمَتَوَكَّلِ اللهِ فَلْمَتَوَكَّلِ اللهُ وَمَنُونَ اللهِ فَلْمَتَوَكَّلِ اللهِ فَلْمَتَوَكَّلِ اللهِ فَلْمَتَوَكَّلِ اللهُ وَمَن ذَا اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ فَلْمَتُوكُم مِن اللهِ فَلْمَتُوكُم مِن اللهِ فَلْمَتُوكُلُ وَان يَنصُرُكُم الله فَلا غَالِبَ لَكُمُ وَإِن يَنصُرُكُم الله فَلا غَلِبَ لَكُمُ وَإِن يَعَدُونَ وَعَلَى اللهِ فَلْمَتَوكَلِ وَإِن يَعَدُونَ وَعَلَى اللهِ فَلْمَتُوكُلِ وَإِن يَعَدُونَ وَاللهِ فَكَنَهُ وَعَلَى اللهِ فَلْمَتُوكُم مِن اللهِ فَلَيْمَو وَعَلَى اللهِ فَلْمَتُوكُم مِن اللهِ فَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ فَلْمَتُونَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ فَلْمَتُونَ اللهِ فَلَيْمِ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَلَى اللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَلَيْهِ اللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَلَى اللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَلَهُ اللهِ اللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعِلَ اللهُ اللهِ اللهِ الل

## 🖨 ضرورة إعانه الله للعبد فما لايكون بالله تعالى فلن يكون:

(وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم، فلذلك أمر العبد أن يقول: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعَبْدُ فَيْ إِلَّاتِعَةً: ١٥) (١/ ٢٢٩، ٢٢٩)

(وهو سبحانه رب كل شيء، فلا يكون شيء إلا به، وهو الإله الذي لا إله إلا هو، ولا يجوز أن نعبد إلا هو (١)، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم، وكل عمل لم يرد به وجهه فهو باطل ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنلِحُ يَرْفَعُكُمُ ﴿ وَالْعَلَمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّنلِحُ مَرْفَعُكُمُ ﴿ وَالْعَمَلُ الطَّنلِحُ مَرْفَعُكُمُ ﴾ [فاطر: ١٠] وهو

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: ولا يجوز أن نعبد إلا إياه.

الذي جعل المسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا، والحامد حامدا، فإذا يسر عبده لليسرى فتاب إليه، وفرح الله بتوبته، وشكره فرضي بشكره، وعمل صالحا فأحبه؛ لم يكن المخلوق هو الذي جعل الخالق راضيا محبا فرحا بتوبته، بل الرب هو الذي جعل المخلوق فاعلا لما يفرحه ويرضيه ويحبه، وكل ذلك حاصل بمشيئته وقدرته لا شريك له في إحداث شيء من المحدثات، ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن كل ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه) (٨/ ٣٧٩)

## 🖒 تفسير الإمام أحمد للتوكل:

(والاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا فيتشرف إليه، والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحدا؛ ولهذا لما سئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلى الخلق؛ أي لا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء، فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخليل لما قال له جبرائيل هل لك من حاجة؟ فقال: «أما إليك فلا».

فهذا وما يشبهه مما يبين أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه إلا إلى الله؛ فلهذا قال المكروب: «لا إله إلا أنت» ومثل هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي على كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم الكريم» فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد، وتأله العبد ربه، وتعلق رجائه به وحده لا شريك له، وهي لفظ خبر يتضمن الطلب، والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم: لا إله إلا الله؛ فقول العبد لها مخلصا من قلبه له حقيقة أخرى، وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله) (١٠-٢٥-٢٥)

التوكل والاستعانة

## التوكل والاستعانة من العبادة ووجه تخصيصهما بالذكر:

(وكذلك قوله: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ الْمُود: ١٢٣] فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله؛ لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها؛ فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته) (١٧٦/١٠)



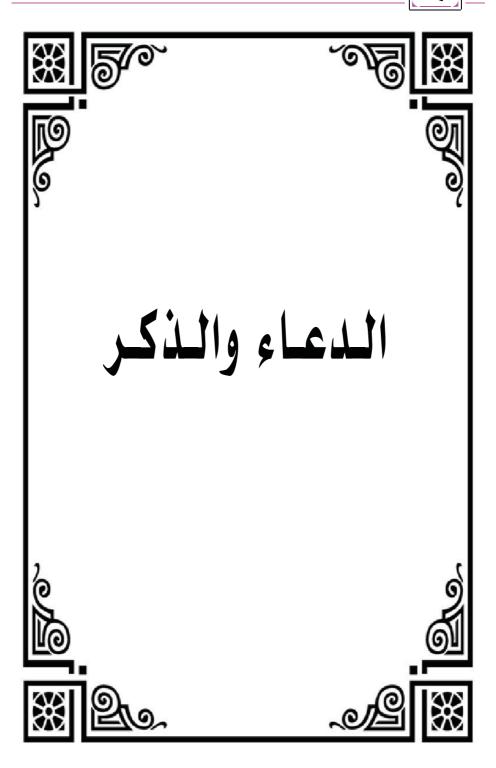





ويشفعون، لوجهين:

## الدعاء والذكر

# 🖒 طلب الدعاء من الأنبياء أو الصالحين بعد وفاتهم غير مشروع:

(ومنهم من يتأول قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ جَآءُوكَ فَأَسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ( النُّسَاء: ٦٤] ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي على الله بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخرى الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى، فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم؛ هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين، الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ أُمَّ لَهُمْ شُرَكَتَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشّورى: ٢١]) (١/ ١٥٩) وإذا لم يُشرع دعاء الملائكة؛ لم يُشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا يدعون

أحدهما: أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم.

الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة، فلو قُدّر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه؛ بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم، فإنه لا مفسدة فيه؛ فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنهم في دار العمل والتكليف، وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة) (١/١٨٠-١٨١، ١٩٤، ٢٥١)

(ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة، وكذلك قصد شيء من القبور، لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء، فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى، فدعاء الميت نفسه أولى ألا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله، فلاًن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى، فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو الله له، ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يُشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين؛ ولو جاز أن يُشكى إليه ذلك في حياته، فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك) (١/١٥٤، ٣٥١)

(وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم، فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لنا، ولا: اسأل لنا ربك، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد فيه حديث، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر رضي استسقى بالعباس وقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيُسقون» ولم يجيئوا إلى قبر النبي قائلين: يا رسول الله ادع الله لنا، واستسق لنا، ونحن نشكو إليك مما أصابنا، ونحو ذلك، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانوا إذا جاءوا عند قبر

النبي على يسلمون عليه، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة، ويدعون الله وحده لا شريك له، كما يدعونه في سائر البقاع..) (٧٦/٢٧)

#### 🕏 حصول المقصود بدعاءٍ مّا لا يدل على جواز الدعاء به:

(وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين، ويحصل ما يحصل من غرضهم، وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك، ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم، فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحا) (١/٢٦٤)

(فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله ورسوله، إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، تضاهي دين المشركين والنصارى؟ فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك، وأنه مُثّل له شيخه ونحو ذلك، فعُبّاد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم مثل هذا، كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين، وعن المشركين في هذا الزمان، فلولا ذلك ما عُبدت الأصنام ونحوها، قال الخليل عليه في هذا الزمان، فلولا ذلك ما عُبدت الأصنام ونحوها، قال الخليل عليه في وَبَنِيَ أَن نَعُبُدَ ٱلأَصْنَامَ (أَنَّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ قَالَ الخليل عَنْ المناسِيّ [إبراهيم: ٣٥-٣٦]) (٧٢/ ٩٠)

(ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا، بل ولا مباحا، وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته، أما إذا غلبت مفسدته، فإنه لا يكون مشروعا بل محظورا، وإن حصل به بعض الفائدة) (۱۷۷/۲۷)

#### 🛣 مشروعية طلب الدعاء من الأعلى ومن الأدنى:

(والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي على في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء؛ بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، ومحمد وهو سيد الشفعاء وله شفاعات يختص بها، ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي في أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه: «يا أُخى لا تنسنى من دعائك».

فالنبي على قد طلب من أمته أن يدعوا له؛ ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه على له مثل أجورهم في كل ما يعملونه، فإنه قد صح عنه أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا») (١٣١/١)

(ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه، فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى؛ فإن النبي على ودع عمر إلى العمرة وقال: «لا تنسنا من دعائك يا أُخي» لكنه عليه لما أمرنا بالصلاة عليه، وطلب الوسيلة له، ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرا، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك، وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه، ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط،

وثبت في الصحيح أنه على ذكر أويساً القرني وقال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر لك فافعل»..) (٢٩/٢٧)

# الأدعية البدعية ثلاثة أقسام:

(وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية، وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك، والمراتب في هذا الباب ثلاث:

إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي، ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله ..

الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي، أو: ادع لنا ربك، أو: اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها، فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة، وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة، كما كان النبي على يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم» وروى أبو عمر بن عبد البر عن النبي أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» وفي سنن أبي داود عن النبي أنه قال: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»

الثالثة: أن يقال: أسألك بفلان، أو بجاه فلان عندك، ونحو ذلك، الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه، وتقدم

أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره، وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه..) (١/ ٣٥٠-٣٥٦)

(وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات:

إحداها: أن يسأله حاجته، مثل أن يسأله أو ينيل مرضه، أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعافي نفسه وأهله ودوابه، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله على: فهذا شرك صريح، يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور؛ لأني أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور؛ لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه، فهذا من أفعال المشركين والنصارى، فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم، وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: هما نعبَّدُهُمُ إلّا ليُقرِّبُونا إلى اللهِ زُلْفَى الوَّمَر: ١٣ وقال اللهُ وَلَوْ كَالُوْ لَا يَمْلِكُونَ وَاللَّرُضِّ قُل إليهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ قُل إليهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ قُل اللهِ اللهِ عَندُهُ وَلَا يَعْبَدُهُ مَن دُونِهِ مِن يَعْمُونَ فَى الرَّمَ اللهِ اللهِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ قُل إليهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ قُلُهُ اللهِ عَندُهُ وَلَا يَعْبَدُهُ وَلَا السَّمِوتِ وَاللَّرَافِ اللهِ عَندُهُ وَلَا يَعْبَدُهُ وَلَا المَّهُ عَندُهُ وَلَا اللهُ اللهِ عَندُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَن دُونِهِ مِن يَعْمُونَ فَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَندُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَندُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَندُهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَندُهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَندُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَندُهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَندُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَندُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَندُهُ وَلَاللهُ اللهُ الله

وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته، فهذا هو

«القسم الثاني»: وهو ألا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، كما تقول للحي: ادع لي، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي عليه الدعاء، فهذا مشروع في

الحي كما تقدم، وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لنا، ولا اسأل لنا ربك، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد فيه حديث، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر رضي الهنه استسقى بالعباس، وقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون» ولم يجيئوا إلى قبر النبي ﷺ قائلين: يا رسول الله: ادع الله لنا واستسق لنا، ونحن نشكو إليك مما أصابنا، ونحو ذلك، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي عَلَيْةً يسلمون عليه، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له، كما يدعونه في سائر البقاع وذلك أن في «الموطأ» وغيره عنه على قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي السنن عنه عليه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني»..

وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك: افعل بي كذا وكذا، فهذا يفعله كثير من الناس؛ لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء..) (٧٢/٢٧-٨٣)

# 🖨 أعظم التوسل هو التوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان بمحمد عليه:

(نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمد على ومحبته له وطاعته له واتباعه؛ لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل) (١/٢١٢)

(وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد، من الهدى والرزق والنصر؛ فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به) (٢١٨/١)

(وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية، التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا) (٣٤٦/١)

## 🕸 لا واسطة بين الله وبين خلقه في إجابة الدعاء:

(ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه على، وهذان هما حقيقة قولنا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فالإله هو الذي تألهه القلوب: عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما، والله على له حق لا يشركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطاع إلا الله، والرسول على هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه، وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والرسول على واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وتحليله وتحريمه، وتحليله وتحريمه، وسائر ما بلغه من كلامه.

وأما في إجابة الدعاء، وكشف البلاء، والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم، ويرى مكانهم، ويعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم، وإزالة الضر والسقم، من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده، أو يعينه على قضاء حوائجهم، والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

يكن له كفوا أحد ﴿ يَمْ عَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ ( اللَّهُ عَلَى الله وهو الله السماوات يسألونه، وأهل الأرض يسألونه، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين، بل يحب الإلحاح في الدعاء) (١/ ٣٦٥-٣٦٦) (٢٨/ ٩٨- ٩٨)

#### 🖒 الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وبيان العلاقة بينهما:

(فهو سبحانه مستحق التوحيد الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين له: دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء، ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته، ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه، والالتجاء إليه، والسؤال له، ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته) (٢/٢٥٤، ٤٨٩) (٣٩٦/٣)

## 🗘 حكم الصلاة على غير النبي ﷺ:

(ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي على الله المرولا عمر ولا عثمان ولا عليا، ومن فعل ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم، أو يدع الصلاة عليهم كلهم، بل المشروع أن يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد») (٤٢٠/٤)

(وأما الصلاة عليه (علي بن أبي طالب) منفردا، فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير النبي على أنه منفردا؟ مثل أن يقول: اللهم صل على عمر أو علي، وقد تنازع العلماء في ذلك، فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبي على منفردا، كما روي عن ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي على أحد إلا على النبي على أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأن على بن أبي طالب منظيم قال لعمر بن الخطاب: «صلى الله عليك»

وهذا القول أصح وأولى، ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلى أو غيره بالصلاة عليه دون غيره؛ مضاهاة للنبي عَيَّة بحيث يجعل ذلك شعارا معروفا باسمه: هذا هو البدعة) (٤٩٧-٤٩٧)

(ولا نزاع أنه هو على على غيره، كما قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِم اللَّهِم صل على آل عَلَيْه اللَّه عَلَى الله على آل أبي أوفى وكما روي أنه قال لامرأة: «صلى الله عليك وعلى زوجك» وكانت قد طلبت منه أن يصلي عليها وعلى زوجها، وأيضا لا نزاع أنه يصلى على آله تبعا، كما علم أمته أن يقولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد» أما صلاة غيره على غيره منفردا، مثل أن يقال: صلى الله على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو على، ففيها قولان:

أحدهما: أن ذلك جائز، وهو منصوص أحمد في غير موضع، واستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر: «صلى الله عليك» وعليه جمهور أصحابه، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر، ولم يذكروا في ذلك نزاعا.

والثاني: المنع من ذلك، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي، ونقل ذلك عنهما، وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير لم يذكر غيره، واحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس قال: «لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله وقال من منع: أما صلاته على غيره فإن الصلاة له، فله أن يعطيها لغيره، وأما الصلاة على غيره تبعا فقد يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلي، وبأنه ليس في الكتاب والسنة نهي عن ذلك؛ لكن لا يجب ذلك في حق أحد كما يجب في حق النبي عليه، فتخصيصه كان بالأمر والإيجاب،

لا بالجواز والاستحباب، قالوا: وقد ثبت أن الملائكة تصلى على المؤمنين كما في الصحيح: «إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه» فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن، فلماذا لا يجوز أن يصلي عليه المؤمنون؟ وأما قول ابن عباس فهذا ذكره لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا أو غيره، ولا يصلون على غيرهم، فهذا بدعة بالاتفاق، وهم لا يصلون على كل أحد من بني هاشم من العباسيين، ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين، ولا على أزواجه مع أنه قد ثبت في الصحيح: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» فحينئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض أهل البيت دون سائر أهل البيت، ودون سائر المؤمنين، ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ثم قال من قال: إن الصلاة على غيره ممنوع منها؛ طرد ذلك طائفة، منهم أبو محمد الجويني، فقالوا: لا يَسلُّم على غيره، وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين، وأكثر المتأخرين أنكروه، فإن السلام على الغير مشروع سلام التحية، يسلم عليه إذا لقيه، وهو إما واجب أو مستحب مؤكد، فإن في ذلك قولين للعلماء وهما قولان في مذهب أحمد، والرد واجب بالإجماع، إما على الأعيان، وإما على الكفاية، والمصلى إذا خرج من الصلاة يقول: السلام عليكم السلام عليكم..) (٢٧/ ٤٠٩-٤١١)

## «حسبنا الله» تقال لدفع البلاء وتقال لجلب النعماء:

(وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ سَيُؤتينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ﴿ فَا اللّهِ مَعْبُونَ فَا اللّهِ مَعْبُونَ لَقَ اللّهِ مَعْبُوا لَكُمْ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله في دفع البلاء، وأولئك ١٧٣ فهؤلاء قالوا: حسبنا الله أي: كافينا الله في دفع البلاء، وأولئك

أمروا أن يقولوا: حسبنا (الله) في جلب النعماء، فهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير، ﴿أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴿ الزُّمَر: ٣٦] ومن توكل على غير الله ورجاه؛ خذل من جهته وحرم..) (٨/ ١٦٥)

(وقال تعالى: ﴿ قُلُ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّ هَلُ هُنَ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴿ إلَى قَولَه : ﴿ قُلْ حَسِّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللَّهُ هَلَ هُنَ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴿ إلَى قَولِه الْمُتَوكِّلُونَ ( الله هذه الكلمة ﴿ حَسِّى ٱللَّهُ ﴾ في جلب المنفعة تارة، وفي دفع المضرة أخرى، فالأولى في قوله تعالى: ﴿ وَلَو أَنَهُم رَضُوا مَا ءَاتَنهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُه ﴾ [التوبة: ٥٥] الآية، والثانية في قوله: ﴿ التّوبة: ٥٩] الآية، والثانية في قوله: ﴿ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ( الله عَمَانَ ١٧٣] ..) (١٧٠-٣٧)

## 🖒 دعاء الفاتحة أفضل الأدعية وأنفعها:

(وفي قوله: ﴿فَنِ نَفْسِكُ السَّاء: ٢٩] من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه؛ فإن الشر لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس وذمهم، ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منها، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر؛ ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صَرَطَ ٱلَّذِينَ أَنعُمْتَ عَلَيْهُمْ وَلا الصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ السَّالَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلا الصَّرَطَ اللَّذِينَ أَنعُمْتَ هذاه هذا الصراط؛ أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الأخرة، والذنوب من لوازم النفس، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب، ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه؛ ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه، وإنما يعرف بعض قدره ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه، وإنما يعرف بعض قدره

من اعتبر أحوال نفسه، ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء؛ ورأى ما فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة، فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر) (٨/ ٢١٥-٢١٦، ٣٠٠) (١٣٢/١٧) (٢٢/٣٩-٤٠)

## عاء العبادة أفضل من دعاء المسألة:

(فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة، أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب، وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخر، كما أن الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، الذي هو ثناء، والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال، ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل) (٢٦٣/١٠)

#### 🖒 سؤال الله تعالى يكون باسم «الرب»:

(و «الرب» هو الذي يربي عبده فيدبره، ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله، والسؤال متعلقا باسمه الرب. وأما السؤال فكثيرا ما يجيء باسم الرب، كقول آدم وحواء: ﴿ رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ يَجِيء باسم الرب، كقول آدم وحواء: ﴿ رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لِنَا وَرَحَمْنَا لَنكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ آَلُ الأعرَاف: ٢٣] وقول نوح: ﴿ رَبّ إِنّيَ أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْكَلَك مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ الْمُود: ٤٧] وقول موسى: ﴿ رَبّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاعْفِر لِي القَصَص: ١٦] وقول الخليل: ﴿ رَبّنَا إِنّي أَسْكَنتُ السّمِيعُ المَكنتُ مِن ذُرّيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلمُحَرّمِ رَبّنا لِيُقِيمُوا ٱلصّلَوة ﴾ [ابراهيم: ٢٠] ولا الله قول الذين قالوا: ﴿ رَبّنَا عَلَيْهُ وَفِي ٱللّهَ فِي ٱللّهُ فِي ٱللّهُ مِنا الذين قالوا: ﴿ رَبّنَا عَلَيْهُ وَفِي ٱللّهُ فِي ٱللّهُ خِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الذّينِ قال: أكره للرجل أن يقول في هذا كثير، وقد نقل عن مالك أنه قال: أكره للرجل أن يقول في

دعائه: يا سيدي يا سيدي يا حنان يا حنان، ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء: ربنا ربنا، نقله عنه العتبي في العتبية، وقال تعالى عن أولي الألبياب: ﴿ اللَّهِ يَن يَذَكُرُونَ اللّهَ قِينَما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَنَفَكُرُونَ فِى الألبياب: ﴿ اللَّهِ مِن يَذَكُرُونَ اللّهَ قِينَما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَنفَكُرُونَ فِى الألبياب: وَ اللّهَ وَ اللّهَ مَن الله الله الله العبد قصد السؤال التاريش وأن الله باسمه الله العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه الله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا، وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك، إذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله، وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب، ولهذا قال يونس: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنتَ سُبُحَنكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ ( اللهُ اللهُ

# 🖨 أقسام الناس في الذكر:

(فإن الناس في الذكر أربع طبقات:

إحداها: الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به.

الثاني: الذكر بالقلب فقط فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل.

الثالث: الذكر باللسان فقط وهو كون لسانه رطبا بذكر الله وفيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله. ويقول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما ذكرنى وتحركت بى شفتاهه».

الرابع: عدم الأمرين وهو حال الخاسرين) (١١/ ٥٦٦)

#### 🕏 معنى كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله» ومتى تقال:

(فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي القدرة على ذلك التحول، فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم

العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله، ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص، فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول، وهو الذي يدل عليه اللفظ، فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية، وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة، بل لفظ الحول يعم كل تحول) (٥/٤/٥-٥٧٥)

(وليكن هجيراه: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال، وتكابد الأهوال، وينال رفيع الأحوال) (١٣٧/١٠)

(قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الجنيد: «قولك ذا ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء» فإن هذا من أحسن الكلام، وكان الجنيد والله العائفة، ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا) (١٠/ ١٨٦)

(وقول «لا حول ولا قوة إلا بالله» يوجب الإعانة؛ ولهذا سنها النبي على المحيب: «لا النبي على المؤذن: «حي على الصلاة» فيقول المجيب: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإذا قال: «حي على الفلاح» قال المجيب: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال المؤمن لصاحبه: ﴿وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللّهُ لَا قُوَّةَ إِلّا بِٱللهِ وَالكهف: ٢٩] ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء.

فقوله: ما شاء الله تقديره: ما شاء الله كان، فلا يأمن؛ بل يؤمن بالقدر، ويقول: لا قوة إلا بالله، وفي حديث أبي موسى الأشعري وي المتفق عليه أن النبي على قال: «هي كنز من كنوز الجنة» والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع، وذلك أنها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى، ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته، وأن

الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم، فإذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذي لا القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذي لا يأتي بها إلا هو. قال تعالى: ﴿مَّا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهُ أَوْمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ النَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢] وقال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَلُكُ اللهُ وَالِن يُمُسَلُكُ اللهُ وَالِن يُمُسَلُكُ اللهُ وَلَا كُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# 🖒 الدعاء إما مأمور به أو منهي عنه أو جائز:

(فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع:

نوع أُمِر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل قوله والمدن الصرط المُسْتَقِيمَ في النابي النابي النابي النابي الله عن المرابع النابي على الله الله عن المحابه فقال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال» فهذا دعاء أمرهم النبي الله المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال» فهذا دعاء أمرهم النبي الله المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال» فهذا دعاء أمرهم النبي الله ويرضاه، وتنازعوا في وجوبه؛ فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد في المحمد الله المستحب، والأدعية التي كان النبي الله يدعو بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحب، مستحبة، وكل واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه، ومن فعله في وأرضاه، فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟

ونوع من الدعاء ينهى عنه: كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح من خصائص الأنبياء وليس هو بنبى وربما هو من خصائص الرب على مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده، أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء عليما، أو على كل شيء قديرا، وأن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب، وأمثال ذلك، أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده، وأنهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل، ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له من الخلق ضير، وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء، وإن وقع في ذلك طائفة من الشيوخ، ومثل أن يقولوا: اللهم اغفر لي إن شئت، فيظن أن الله قد يفعل الشيء مكرها وقد يفعل مختارا وقال: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له» ومثل أن يقصد السجع في ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له» ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق، وأمثال ذلك فهذه الأدعية ونحوها منهى عنها.

ومن الدعاء ما هو مباح، كطلب الفضول التي لا معصية فها) (١١/ ٧١٢-٧١٧)

(وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُو لاَ يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ الْمُعْتَدِينَ وَي الدعاء ، كالذي يسأل ما لا يليق به من أنه لا يحب المعتدين في الدعاء ، كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك ، وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها ، فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله علي يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء » وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات، وتارة يسأل ما لا يفعله الله ، مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة ، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب ، ويسأله بأن يطلعه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب ، ويسأله بأن يطلعه

الدعاء والذكر

على غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله، وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضا في الدعاء.

وبعد: فالآية أعم من ذلك كله، وإن كان الاعتداء بالدعاء مرادا بها فهو من جملة المراد، والله لا يحب المعتدين في كل شيء: دعاء كان أو غيره؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينِ وَيَ اللّهَ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينِ أَلْهُ تَكِينَ البَقَرَة: ١٩٠]وعلى هذا فيكون أمر بدعائه وعبادته، وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان وهم يدعون معه غيره، فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا؛ فإن أعظم العدوان الشرك، وهو وضع العبادة في غير موضعها، فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى: ﴿إِنّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ وَهُ الأعرَانِ ٥٠] ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع؛ لل يحُبُ المُعْتَدِينَ وَهُ المدلي على ربه، وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل، فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد، ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع، ويثني عليه بما لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه، فإن هذا اعتداء في دعائه: الثناء والعبادة، وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب..) (١٥/٢٢-٣٣) (١/١٣٠)

## 🕏 ترتيب العبادات البدنية غير المتعدية:

(فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة، أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب، وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخر، كما أن الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء، والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال، ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل) (٢٦٣/١٠)

(فكما أن الحسنات أجناس متفاضلة، وقد يكون المفضول في كثير

من المواضع أفضل مما جنسه فاضل، فكذلك السيئات، فالصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، مع أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد العصر أفضل من تحري صلاة التطوع في ذلك، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيه، وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة، فيكون أفضل في حقه) بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة، فيكون أفضل في حقه)

## 🕸 قراءة القرآن أفضل من الذكر بدلالة السنة والإجماع:

(إن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقا، مثل تفضيل أصل الدين على فرعه، وقد يكون مقيدا، فقد يكون أحد العملين في حق زيد أفضل من الآخر، والآخر في حق عمرو أفضل، وقد يكونان متماثلين في حق الشخص، وقد يكون المفضول في وقت أفضل من الفاضل، وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك. مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر بسنة رسول الله عليه وإجماع الأمة، ولا اعتبار بمن يخالف ذلك من جهال العُبَّاد) (٢٩٩/١١)

## 🖨 عشر فوائد لإخفاء الدعاء:

(وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة:

أحدها: أنه أعظم إيمانا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفى.

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى، فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به.

الدعاء والذكر

وثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه، وذلت جوارحه، وخشع صوته؛ حتى أنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق، وقلبه يسأل طالبا مبتهلا، ولسانه لشدة ذلته ساكتا، وهذه الحال لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء أصلا.

# ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص.

وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه، فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو سبحانه.

وسادسها: وهو من النكت البديعة جدا - أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله على: ﴿إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ نِدَاءٌ خَفِيّا ﴿ الله على الستحضر القلب قرب الله على، وأنه أقرب إليه من كل قريب، أخفى دعاءه ما أمكنه، وقد أشار النبي على إلى المعنى بعينه، بقوله في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير، وهم معه في السفر، فقال: «اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَربِبُ أُجِيبُ دَعُوة ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ النَّهِ العَيْهِ: ١٨٦] وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص، ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه، وقريب من عابديه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقوله تعالى: ﴿أَدَعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفُيةً ﴾ [الأعراف: ٥٠] فيه الإرشاد والإعلام بهذا القرب.

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل، والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته، فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه، وهذا نظير من يقرأ ويكرر، فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له؛ بخلاف من خفض صوته.

وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد، فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره، وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد، ومانعته وعارضته، ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته؛ فيضعف أثر الدعاء، ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة.

وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد، وقد قال يعقوب ليوسف عِيسَ ﴿ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَيْ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ [يُوسُف: ٥] الآية، وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار؛ ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى، ولا يطلع عليه أحد، والقوم أعظم شيئا كتمانا لأحوالهم مع الله على، وما وهب الله من محبته، والأنس به، وجمعية القلب، ولا سيما فعله للمهتدى السالك، فإذا تمكن أحدهم، وقوي وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه - بحيث لا يخشى عليه من العواصف - فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدى به ويؤتم به لم يبال، وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله، وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب، والثناء والمحبة والإقبال على الله تعالى، فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين، وهذه فائدة شريفة نافعة. الدعاء والذكر

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو والشاء متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه، فهو ذكر وزيادة، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب، كما قال النبي والفي النبي المعلم الدعاء الحمد الله فسمى الحمد الله دعاء، وهو ثناء محض؛ لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب؛ فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب؛ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه) (١٥/١٥-١٩)

## 🖒 الذكر ثلاثة أنواع:

(والذكر ثلاثة أنواع: أفضله ما كان ثناء على الله، ثم ما كان إنشاء من العبد، أو اعترافا بما يجب لله عليه، ثم ما كان دعاء من العبد، فالأول مثل النصف الأول من الفاتحة ومثل: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ومثل التسبيح في الركوع والسجود.

والثاني مثل قوله: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض» ومثل قوله في الركوع والسجود: «اللهم لك ركعت ولك سجدت» وكما في حديث علي الذي رواه مسلم.

والثالث مثل قوله: «اللهم بعد بيني وبين خطاياي» ومثل دعائه في الركوع والسجود؛ ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناء، كما أوجبوا الاستفتاح، وحكي في ذلك عن أحمد روايتان، واختار ابن بطة وغيره وجوب ذلك..) (٢٢/ ٣٤٣-٣٤٣)

# القول بأن الدعاء عند القبور مستجاب قول لا أصل له في الكتاب ولا السنة ولا أقوال الصحابة:

(أما قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين رفي في فهو من جنس قول غيره: قبر فلان هو الترياق المجرب، ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل، من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان، فإن كثيرا من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبور، ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل صالح من الصحابة، أو أهل البيت، أو غيرهم من الصالحين، وقد يكون نسبة ذلك القبر إلى ذلك كذبا، أو مجهول الحال، مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء وقد يكون صحيحا والرجل ليس بصالح، فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول، أو من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه، وأنه استجيب له الدعاء عنده، والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع، وإما قبر كافر، كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك، ورأينا من ذلك أنواعا، وأصل هذا أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، قول ليس له أصل في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؛ كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبى عبيدة، ولا مشايخهم الذين يقتدى بهم كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني وأمثالهم، ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقا ولا معينا، ولا فيهم من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة، ولا إن

الدعاء والذكر

الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها، ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور..) (٢٧/ ١١٥-١١٦)

(وما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء عند ما يقال: إنه قبر نبي، أو قبر أحد من الصحابة والقرابة، أو ما يقرب من ذلك، أو إلصاق بدنه، أو شيء من بدنه بالقبر، أو بما يجاور القبر من عود وغيره، كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرقي جامع دمشق، عند الموضع الذي يقال إنه قبر هود - والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان - أو عند المثال الخشب الذي يقال تحته رأس يحيى بن زكريا ونحو ذلك، فهو مخطئ مبتدع مخالف للسنة، فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا كانوا يفعلون ذلك، بل كانوا ينهون عن مثل ذلك، كما نهاهم النبي عن أسباب ذلك ودواعيه، وإن لم يقصدوا دعاء القبر والدعاء به فكيف إذا قصدوا ذلك؟) (١٢٨/٢٧)



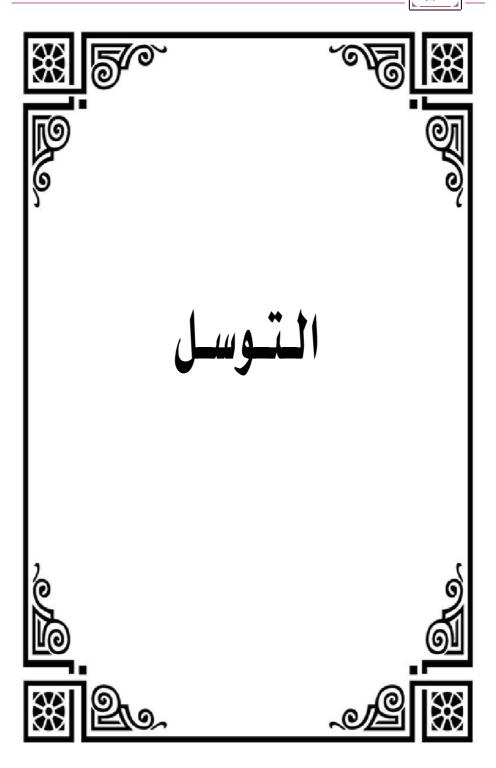

التوسل \_\_\_\_\_





#### التوسل

## التوسل له ثلاثة معان:

(.. فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة، فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين، ومن هذا قول عمر بن الخطاب: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» أي: بدعائه وشفاعته، وقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥] أي القربة إليه بطاعته، وطاعةُ رسوله طاعتُه، قال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النِّسَاء: ٨٠] فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين، وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر- فإنه توسل بدعائه لا بذاته؛ ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته؛ بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له، فإنه مشروع دائما، فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان:

أحدها: التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به.

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته.

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته، والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عمن ليس قوله حجة..) (١/١٠١-٢٠١)

## 🕏 توسل الصحابة بالنبي ﷺ هو التوسل بدعائه وشفاعته لا بذاته:

(وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به: التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع) (٢٢١/١)

(ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته، لا السؤال بذاته؛ إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول، إلى السؤال بالعباس) (٢٢٣/١)

(وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسَّل به لا بذاته) (١١/ ٣٥٦، ٣٤٤، ٣٢١، ٣١٨، ٣١٥)

(وقد بين عمر بن الخطاب ضيئه أنهم كانوا يتوسلون به على في حياته فيسقون، وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم ويدعون معه، ويتوسلون بشفاعته ودعائه، كما في الصحيح عن أنس بن مالك ضيئه: (أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء، ورسول الله على قائم يخطب، فاستقبل رسول الله على قائما، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله لنا أن يمسكها عنا، قال: فرفع

رسول الله على يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: وأقلعت فخرجنا نمشي في الشمس) ففي هذا الحديث أنه قال: ادع الله لنا أن يمسكها عنا، وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: إني لأذكر قول أبي طالب في رسول الله على حيث يقول:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه، ولما مات عليه توسلوا بالعباس وَيُطِّينُه، كما كانوا يتوسلون به عَيْلَةٌ ويستسقون، وما كانوا يستسقون به بعد موته ﷺ، ولا في مغيبه، ولا عند قبره، ولا عند قبر غيره، وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا، فلذلك قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله كان أحسن، ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي عَلَيْ والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية، والدعاء مخ العبادة، والعبادة مبناها على السنة والاتباع، لا على الأهواء والابتداع، وإنما يعبد الله بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يِأَذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [السَّوريْ: ٢١] وقال تعالى: ﴿أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ (وَهُ) ﴿ [الأعرَاف: ٥٥] وقال النبي عَلَيْ : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور») (۲۷/ ۸۵-۸۷/ ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۲)

## 🖒 معنى التوسل في حديث الأعمى:

(وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي عليه وشفاعته، وهو طلب من النبي عليه الدعاء، وقد أمره النبي عليه أن يقول: «اللهم شفعه في» ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي عليه وكان ذلك مما يعد من آيات النبي عليه، ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي عليه بالسؤال به؛ لم تكن حالهم كحاله) (١/٢٢٢-٢٢٢)

(وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، (فقال له: «إن شئت صبرت، وإن شئت صبرت، وإن شئت دعوت لك» فقال: بل ادعه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ويقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه في) فهذا توسل بدعاء النبي وشفاعته، ودعا له النبي ولهذا قال: «وشفعه في» فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه، وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه ببركة دعائه لهذا الأعمى، أعاد الله عليه بصره، وهذا الحديث حديث الأعمى – قد رواه المصنفون في دلائل النبوة، كالبيهقي وغيره..) (١/ ١٣٥-١٣٢)

التوسل ٥٨

### التوسل بالأعمال الصالحة يكون لأمرين:

(والتوسل بذلك على وجهين: أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم، ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك،

## الصحابة كانوا يستشفعون بالنبي عَلَيْهُ في حياته بحضرته:

(وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به ويتوسلون به ويتوسلون به ويتوسلون عن أنس بن عبد مالك، أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون» وفي البخاري أيضا عن ابن عمر أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي على يجيش كل ميزاب:

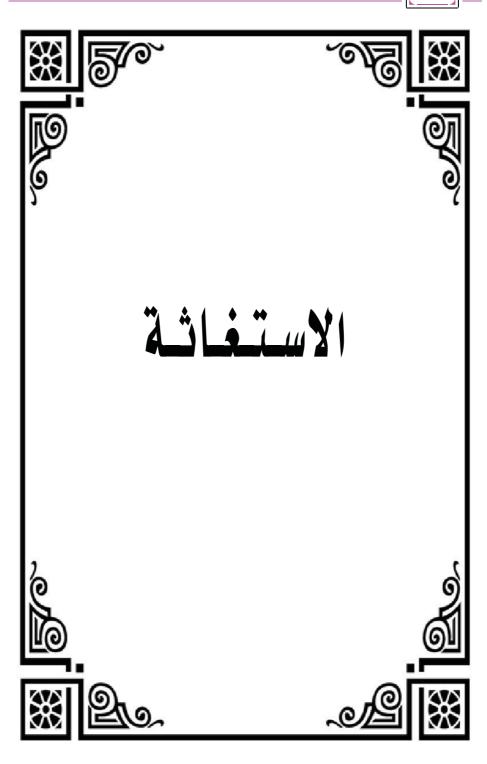

الاستغاثة





#### الاستغاثة

#### تعريف الاستغاثة:

(والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون) (١٠٣/١)

چ تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا منه سبحانه:

(لم يقل أحد من علماء المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى؛ لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه، ولم يقل أحد: إن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم: أتوسل إليك بحق الشيخ فلان، أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو غير ذلك، مما يقولونه في أدعيتهم؛ يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور؛ فإن المستغيث بالنبي على طالب منه وسائل له، والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل، وإنما يطلب به، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها، كما قال تعالى: ﴿وَإِنِ اَسْتَصَرُوكُمُ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ اللَّانِينَ المَعالَى المَعالَى عن شِيعَلِهِ عَلَى الذِّينِ وَالمَعالِي المَعالِي المَعالَي المَعالِي المَعالَة عَلَى اللَّهُ المَعالَة عَلَى المَعالِي المَعالِي المَعالَة عَلَى المَعالِي المَعالَة عَلَى المَعالِي المَعالِي المَعالَة عَلَى المَعالِي المَعالَة عَلَى المَعالِي المَعالَة عَلَى المَعالِي المَعالَة عَلَى المَعالِي المَعالِي المَعالِي المَعالِي المَعالِي المَعالِي المَعالَة المَعالَة المَعالَة المَعالِي المَعالِي المَعالَة المَعالِي المَعالِي المَعالِي المَعالَة المَعالِي المَعالِي المَعالَة المَعالِي المَعالَة المَعالِي الم

إلا الله؛ فلا يطلب إلا من الله؛ ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي عليه ، ويستسقون به ويتوسلون به، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب ضيَّه استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون.. وأما من قال: ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به، فقد قال الحق، بل لو قال كما قال أبو يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشى: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، لكان قد أحسن؛ فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة كما قال النبي على الله وإذا استعنت «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » وإذا نفى الرسول عَيْكَة عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفى وإثبات، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به من نفى وإثبات، ومن رد خبره تعظیما له أشبه النصاری الذین كذبوا المسیح فی إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له، ويجوز لنا أن ننفى ما نفاه وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة) (١٠٣/١-١٠٧)

## 🖒 معنى حديث: «إنه لا يستفاث بي»:

(وقد يكون في كلام الله ورسوله على عبارة لها معنى صحيح لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله على فهذا يرد عليه فهمه، كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال النبي على المعنى الثاني، وهو أن يستغاث بالله فهذا إنما أراد به النبي على المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به) (١١٠/١)

## الاستغاثة بغير الله تعالى شرك باتفاق المسلمين:

(ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني، أو أنا في حسبك ونحو ذلك؛ بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام) (١/٣٥٩)

(فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية) (٣/ ٢٧٢)

(فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم، ونزول الرحمة إلى الثلاثمائة، والثلاثمائة إلى السبعين، والسبعون إلى الأربعين، والأربعون إلى السبعة، والسبعة إلى الأربعة، والأربعة إلى الغوث؛ فهو كاذب ضال مشرك) (١١/٤٣٧) (ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين، فيقول: يا سيدي الشيخ، فلان لشيخ ميت أو غائب، فيستغيث به، ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية؛ فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين) (١١/٣١٣-٢٦٤) (٣٧٩،٨١/٣٧)

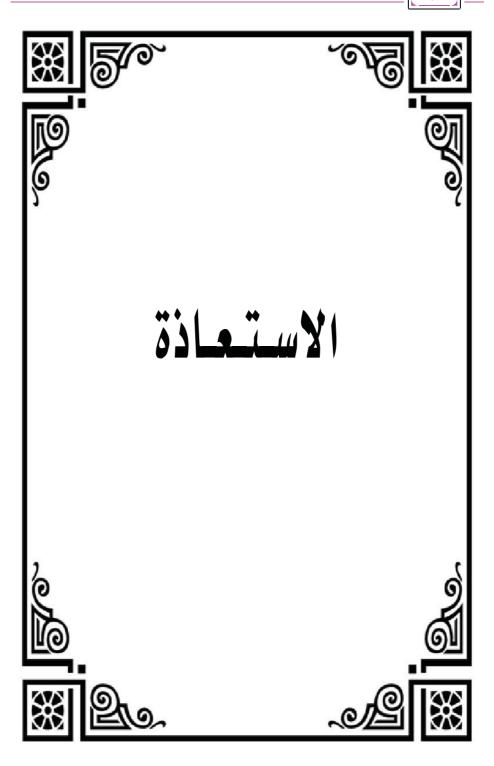

الاستعاذة





#### الاستعاذة

#### 🖒 لا تجوز الاستعادة بمخلوق:

(ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة» قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق) (١/٢/١)

(وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِعَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمُ وَهَا لَهُ وَالْجَنِّ: ٢] كَانَ أَحَدَهُم إذَا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فقالت الجن: الإنس تستعيذ بنا، فزادوهم رهقا، وقد نص الأئمة - كأحمد وغيره - على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لما ثبت عنه على أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك) (٢٢٧/١٥)

## 🖨 لا يستعاذ إلا بالله ﷺ وأسمائه وصفاته وأفعاله:

(بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته، ولهذا احتج السلف - كأحمد وغيره - على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي على: «أعوذ بكلمات الله التامات» قالوا: فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق، وفي الصحيح عنه على أنه قال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا» فنهى عن الرقى التي فيها شرك، كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِحَالِ الستعاذة بالجن كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِحَالِ

(ولهذا كان النبي عَيَّة يستعيذ بأفعال الرب وصفاته، كما في قوله عَلَيْ «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك

منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه.

وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بأنه استعاذ به، فقال: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه» فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة؛ لأنه استعاذ بهما، والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة، فإنها نتيجة معافاته) (٢/ ٢٢٩-٢٣٠) (٨/ ٤٨٤)

(ومما احتجوا به على أن القرآن غير مخلوق ما احتج به الإمام أحمد وغيره من قول النبي على: «أعوذ بكلمات الله التامات» قالوا والمخلوق لا يستعاذ به، فعورضوا بقوله: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك» فطرد السلف والأئمة أصلهم، وقالوا معافاته: فعله القائم به، وأما العافية الموجودة في الناس فهي مفعوله) (٢١٤/٣١٣-٢١٤)



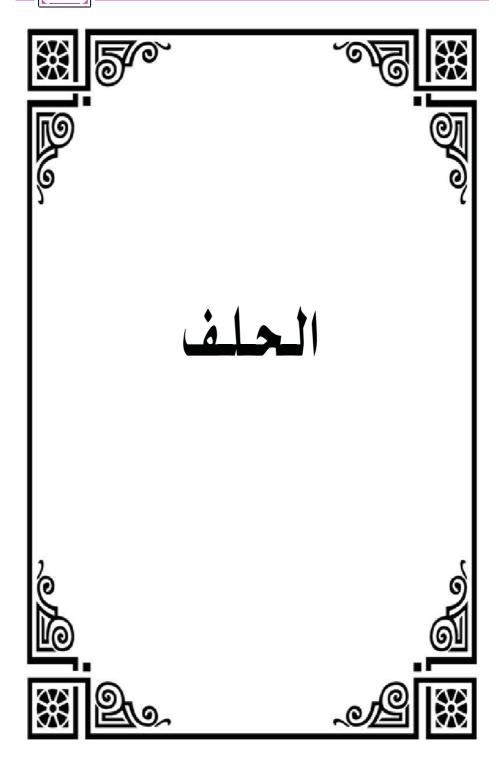





#### الحلف

الله سبحانه يقسم بنفسه المقدسة، ويقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم بغير الله، بل ذلك شرك:

(وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ﴿وَالشَّمْسِ وَضُعْهَا ﴿ الشَّمس: ١] ﴿ وَالسَّرْعَتِ عَرْقًا ﴿ السَّرْعَاتِ عَرْقًا ﴿ السَّرْعَاتِ عَرْقًا ﴿ السَّرْعَاتِ عَلَى السَّمَانِ وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه، ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه، بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها، كما في السنن عن النبي على أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقد صححه الترمذي وغيره، وفي لفظ: «فقد كفر» وقد صححه الحاكم، وقد ثبت عنه على في الصحيحين أنه قال: «من كان حالفا فليحلف وقد ثبت عنه على الصحيحين أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال: «لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» وفي الصحيحين عنه أنه قال: «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله») (١/٤٠٢)

(فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته، لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: ونحن المخلوقين.

الحلف

منهي عنه) (۲۹۰/۱۱) (۲۹۱/۱۳) (۳۱۲/۱۳) (۳۳/،۵۰۰) (۵۷،۵۰/۳۳) (۵۷،۵۰/۳۳) (۵۷،۵۰/۳۳) (۵۷،۵۰/۳۳) (۵۷،۵۰/۳۳)

(.. بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه) (١/ ٢٩٠)

(وكان النبي وسي الله يعلمه أمته حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد» ونهى عن الحلف بغير الله فقال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها) (٣٩٧/٣٩)

## 🖨 الحلف بصفات الله هو حلف بالله سبحانه:

(والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة، ففي الحديث: «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق» وفيه: «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت، كما أثنيت على نفسك» ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة» قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق، وكذلك القسم قد ثبت في الصحيحين أن النبي وفي قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وفي لفظ: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وصححه، ثم قد ثبت في الصحيح الحلف بعزة

الله ولعمر الله، ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهى عنه) (١١١/١-١١١)

(الحلف بصفاته كالحلف به، كما لو قال: وعزة الله تعالى، أو: لعمر الله، أو: والقرآن العظيم، فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي على والصحابة؛ ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها، وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله، في مثل قول النبي على: «أعوذ بوجهك» «وأعوذ بكلمات الله التامات» «وأعوذ برضاك من سخطك» ونحو ذلك) (٣٥/ ٢٧٣)

## 🖒 الحلف بغير الله شر من اليمين الغموس:

(وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، وفي الصحيحين عن النبي أنه قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي السنن: "من حلف بغير الله فقد أشرك وعن ابن مسعود "لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا الأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب؛ خير من شرك معه صدق، ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك، كما قال النبي علي : "عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين ألسماء أو ثلاثا القير أو تهوى به الريم في مكان سَحِق الله فكانه المنت وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف الناذر لغير الله؟) (١/ ١٠-١٨)

(مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق، لا نبي ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ، والنهي عن ذلك نهي

(الأيمان التي يحلف بها الناس نوعان: أحدهما أيمان المسلمين، والثاني أيمان المشركين، فالقسم الثاني الحلف بالمخلوقات: كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء والسيف وغير ذلك مما يحلف بها كثير من الناس، فهذه الأيمان لا حرمة لها، بل هي غير منعقدة، ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين، بل من حلف بها فينبغي أن يوحد الله تعالى، كما قال النبي على: «من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت» وفي السنن عنه ينه : «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وصححه. فهذه الأيمان باتفاق الأئمة وأكثرهم على أن النبي في نهى عنها؛ بل قد روي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أنه قال: «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليً أن أحلف بغيره صادقا» قال: وهذا لأن الحلف بغير كاذبا أحب إليً أن أحلف بغيره صادقا» قال: وهذا لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب) (٣٣/ ١٢٢- ١٢٣)

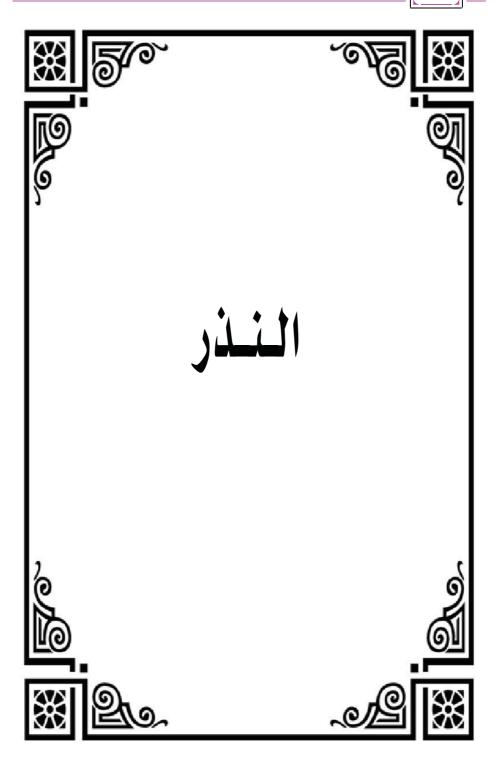

اثنذر النذر





#### الندر

# 🖒 النذر لغير الله شرك، وهو أعظم من الحلف بغيره سبحانه:

(وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، وفي الصحيحين عن النبي عَيْكَة أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » وفي السنن: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وعن ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا» لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب؛ خير من شرك معه صدق، ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك، كما قال النبي علي : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثًا» وقرأ قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ (إِنَّ السَّحَةِ: ٣١] وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف، ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة، ولو حلف ليفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله قيل يجوز له حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي علي أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل» فإذا كان النذر لا يأتى بخير فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به

إذا كان في طاعة، وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء)  $(\Lambda - \Lambda - \Lambda)$ 

(وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله؛ لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفي به) (٢٨٦/١)

(وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، أو لقبورهم، أو المقيمين عند قبورهم، فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى، سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك، وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام، وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به؛ بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء، وهذا إذا كان النذر لله، وأما إذا كان النذر لغير الله، فهو كمن يحلف بغير الله، وهذا شرك، فيستغفر الله منه وليس في هذا وفاء ولا كفارة) (١١/٤٠٥)

(والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره، ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ جاكير وأبي الوفاء أو المنتظر أو الست نفيسة أو للشيخ رسلان أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا: ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفي بالنذر إذا كان لله وكان طاعة؛ فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله) (٢٣/٣٣)

(وأما قول القائل: إن هذا حالف بغير الله فلا يلزمه كفارة؟ فيقال: النص ورد فيمن حلف بالمخلوقات، ولهذا جعله شركا؛ لأنه عقد اليمين بغير الله، فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله؛ ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين؛ فوجوب الكفارة فيما عقد لله، أولى من وجوبها فيما عقد بالله) (٣٣/٧٥)

## النذر للسفر إلى قبور الأنبياء لا يجب الوفاء به باتفاق الأئمة الأربعة:

(ولو نذر السفر إلى قبر الخليل على أو قبر النبي على أو إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى على أو إلى جبل حراء الذي كان النبي عليه يتعبد فيه، وجاءه الوحي فيه، أو الغار المذكور في القرآن، وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشايخ، أو إلى بعض المغارات أو الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر، باتفاق الأئمة الأربعة، فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنه؛ لنهي النبي على «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد») (١٧٨/٨)

(أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه والاعتكاف، أو القراءة أو الذكر أو الدعاء: فمشروع مستحب باتفاق علماء المسلمين، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي على من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» والمسجد الحرام ومسجد رسول الله على أفضل منه، وفي الصحيحين عنه على أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»

وأما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم؛ فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم؛ بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا

نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه؛ لقول النبي عليه («من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري..) (۲۰/۲۰/۲۷)

(وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد رسول الله على وفي بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره؛ لأن النبي على قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد» والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط» ومعناها في «المدونة» و «الخلاف» وغيرهما من كتب أصحاب مالك) (٣٣٦/٢٧)



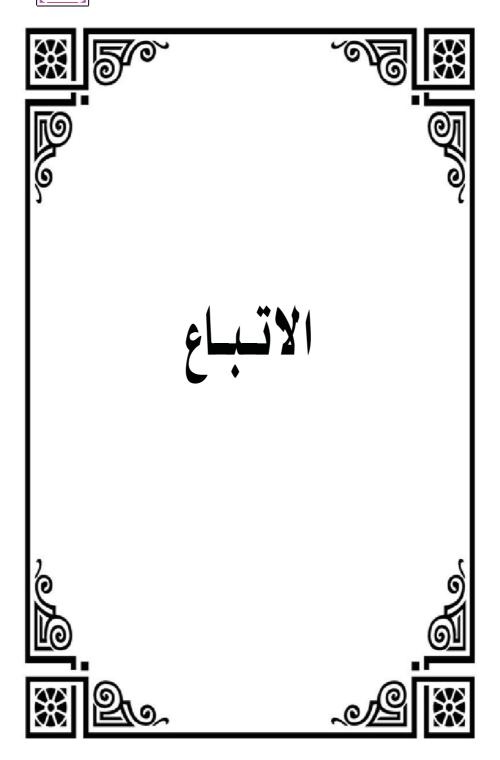





# الاتباع

## 🕏 ذكر الله طاعة الرسول في ثلاثين موضعا بل أربعين:

(وقد ذكر لله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهِ ﴿ النِّسَاء: ٨٠] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ لَنَا مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ اللَّهُ تَوَابًا رَحِيمًا فَي فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسُولُ فَي اللَّهُ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ وَيَعَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

(وذكر طاعة الرسول في أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن وقال: هُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ اللهَ اللهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ اللهُ اللهِ وَلاَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَحْيِيكُمْ اللهُ اللهِ وَلَا لَهُ وَكُوبُ وَيَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا لَسَلِيما اللهَ يَجِدُوا فِي النَّسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا لَسَلِيما اللهُ اللهُ مَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتَنَةُ اللهُ وَلَا تعالى: هَا فَلَي حَدْرِ اللّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتَنَةُ اللهُ وَرَسُولُهِ وَيَخُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِكَ هُمُ اللهُ وَيَتَقَدِ فَأُولَتِكَ هُمُ اللهَ وَلَا لَمُ والرسول، وجعل الخشية الله والرسول، وجعل الخشية الله والرسول، وجعل الخشية

الاتباع

والتقوى لله وحده، كما قال: ﴿ فَإِنَّى فَأَرَهَبُونِ ﴿ النَّحَل: ١٥] وقال: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاحْشُونِى ﴿ البَقَرَة: ١٥] وقال: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاحْشُونِى ﴾ [البَقَرَة: ١٠] وقال: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاحْشُونِى ﴾ [البَقَرَة: ١٠] وقال: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاحْشُونِى ﴾ [النَّفَيْح: ١٠] وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمِمْ ﴾ [الفَتْح: ١٠] وقال تعالى: ﴿ لَا يَعْمَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَلَا كَدُعاءً بَعْضِكُم بَعْضَا ﴾ [النَّور: ٢٦] وقال تعالى: ﴿ النِّي اللَّهُ وَلَى بِاللَّمُوْمِينِ مِن النَّهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَمْل الله عَمْل الله عَمْل والله يا رسول الله من ولده ووالده والناس أجمعين » وقال له عمر: والله يا رسول الله المنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، فقال: ﴿ لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال: فأنت أحب إلي من نفسي، قال: فأنت أحب إلي من نفسي، قال:

# 🖒 الحكمة في القرآن هي السنة، وهي وحي آخر:

(وقد قال غير واحد من العلماء، منهم يحيى بن أبي كثير، وقتادة، والشافعي، وغيرهم: الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه وان يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب: القرآن، وما سوى ذلك مما كان الرسول على يتلوه هو السنة) (٢/١) (وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول على موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول في فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون، فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة؛ لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول في الكتاب والسنة؛ لكن عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال في: «ألا إني عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال عليه ينزل عليه أوتيت الكتاب ومثله معه» وقال حسان بن عطية: «كان جبريل ينزل على النبي في بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن») (٧/٤٠، ٤٧)

## 🖒 دين الإسلام مبني على أصلين:

(ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان) (١٨٩/١)

(ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشى الله، ومن سوَّى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم يعدلون، وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض..

الأصل الثاني: أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك) (١/٣١٠–٣١١)

(وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. والثاني: ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة، وهذان الأصلان هما تحقيق «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» كما قال تعالى: ﴿لِبَلُوكُمُ أَخُسَنُ عَمَلاً ﴾ [مُود: ٧] قال الفضيل بن عياض: «أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ عياض: «إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وذلك تحقيق قوله تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَلَا عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَدًا مَا اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا على دعائه: «اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا

الاتباع

تجعل لأحد فيه شيئا» وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ النّبِينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ السّورى: ٢١] وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي عليه أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ في الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل بل الحجر الأسود» وقال: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله عليه يقبلك ما قبلتك» والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته : محبة الله وكرامته، فقال تعالى: ﴿وَلَ يُخْبِئُمُ اللّهَ وَيَغْفِرُ وَلَ تُطِيعُونُ تَهْ تَدُونً اللّهُ وَيَغْفِرُ وقال تعالى: ﴿وَلَ تُطِيعُونُ تَهْ تَدُونً اللّهُ وَيَغْفِرُ وقال تعالى: ﴿وَلِ تُطِيعُونُ اللّهُ وَمَعْنِ مُن النّهُ وَمَعْنِ مُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلَكُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللهُ والنّه النّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْكُونًا اللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة، وجاءت به الشريعة، ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يقفو ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلمه أملك عنه، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله) (١/ ٣٢٥- ٣٣٥، ٣٦٥) (١/ ١٧٢-١٧٢)

(وجماع الدين ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [مُود: ٧] قال الفضيل بن عياض: «أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: «إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة»

وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشايخ، كما قال أبو سليمان الداراني: «إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب والسنة» وقال الشيخ أبو سليمان أيضا: «ليس لمن أُلهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع بأثر كان نورا على نور» وقال الجنيد: «علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث؛ لم يصح له أن يتكلم في علمنا هذا» وقال سهل بن عبد الله التستري: «كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل» وقال: «كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس، وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس») (١١/٥٨٥)

## 🖒 خطورة رد خبر النبي عَلَيْهُ بزعم تعظيمه:

(وإذا نفى الرسول على عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات، ومن وإثبات، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به من نفي وإثبات، ومن رد خبره تعظيما له؛ أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له، ويجوز لنا أن ننفي ما نفاه وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة) (١٠٧/١)

# من زعم أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة الرسول وطاعته فهو كافر:

(ومن فضّل أحدا من المشايخ على النبي على، أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله على استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد على كما كان الخضر مع موسى على، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ لأن الخضر لم يكن من أمة موسى على، ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له: "إني على على من علم الله علمنيه الله لا تعلمه؛

الاتباع

وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل، كما قال نبينا على الله النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» ومحمد على مبعوث إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته؛ فهو كافر يجب قتله) (٢٢/٣)

(ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد على من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد، وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة؛ فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إلن محمداً رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فكانوا كفارا بذلك، وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا على بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به، وكفر ببعض فهو كافر، وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم الباطن الذي هو علم بحقائق الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة) (٣/ ٢٢٥،٢٦٣) (٢/ ٤٩٨،٤٣٠)

(ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين؛ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد الكتاب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ الْكَتَاب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعْوَلُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَفُمُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يُقَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَفُمُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أُولَيْكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالنَّاء: ١٥٠-١٥١] واليهود والنصارى داخلون في ذلك، عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالنَصَارِي داخلون في ذلك، وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن تفلسف من وجهين) (٢٨/ ٢٨)

## 🖒 وجوب الإيمان بالنبي ﷺ واتباعه على الإنس والجن جميعهم:

(فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول على فلا بد من الإيمان بأن الإيمان بالله ورسوله، وبما جاء به الرسول على فلا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله على إلى جميع الخلق: إنسهم وجنهم، وعربهم وعجمهم، علمائهم وعبادهم، ملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلى الله على لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا) (١١/ ٢١٢)

(ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا عليه إلى جميع الإنس والجن فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد واتباعه فعليه أن يصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا، ومحمد عليه مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين) (١١/٣٠٣، ٥٢٢-٥٢٥)

## 🕏 وجوب تحكيم الرسول عليه باتفاق المسلمين:

(ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسلما) (٧/٧٧)

## 🖒 ما فعله النبي ﷺ قبل البعثة ولم يُشرع بعدها فليس مشروعا:

(والاعتكاف الشرعي في المساجد، كما كان النبي على يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية، وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي، وهذا خطأ؛ فإن ما فعله على قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه، وإلا فلا) (١٠/٣٩٢-٣٩٤)

(فإنما علينا أن نطيع الرسول عليه فيما أمرنا به، ونقتدي به بعد إرساله إلينا، وأما ما كان قبل ذلك مثل تحنثه بغار حراء وأمثال

الاتباع

ذلك، فهذا ليس سنة مسنونة للأمة، فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار حراء، ولا يتحرى مثل ذلك، فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال، ولا نتخلى فيها، بل يسن لنا العكوف بالمساجد سنة مسنونة لنا، وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيرانها، والسفر إلى الجبل للبركة: مثل جبل الطور، وجبل حراء، وجبل يثرب، أو نحو ذلك، فهذا ليس بمشروع لنا؛ بل قد قال على: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد») (۲۷/ ۵۰۰)

#### ع ما فعله النبي عليه اتفاقا لا يشرع متابعته فيه:

(وما فعله النبي عَلَي على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها، وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه، فالتأسى به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعل، وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد، فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له، وكذلك إذا ضرب لإقامة حد، بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده، أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده، فهذا ليس بمتابع له. ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان، أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة، أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك، وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك؛ لأن هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة لا بد فيها من القصد، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له، وابن عمر رضي الله وابن عمر الملهجيّة يقول: وإن لم يقصده؛ لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله، إما لأن ذلك زيادة في محبته، وإما لبركة مشابهته له. ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته، وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك، ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر، وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعا لابن عمر، وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان، أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور، وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر؛ فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها، فقد ثبت الإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب عليه أنه كان في السفر فرآهم ينتابون مكانا يصلون فيه فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فليمض.

وهكذا للناس قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد، هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، كما قد بسط ذلك في موضعه، ولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها ويبيت فيها، مثل بيوت أزواجه، ومثل مواضع نزوله في مغازيه، وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط، وإن كان هو لم يقصد التعبد به، فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يُعَظّم منها إلا ما عظمه الشارع) (١٠/ ٤٠٩/١٠)

(ونحن مأمورون باتباعه على وذلك بأن نصدقه في كل ما أخبر به، ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، لا يتم الإيمان به إلا بهذا وهذا، ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به، فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الإباحة، وهو مذهب جماهير العلماء؛ إلا ما ثبت اختصاصه به.. فما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب، وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام

السبب المقتضي لم يكن عبادة ولا مستحبا، وما فعله على وجه الإباحة من غير قصد التعبد به كان مباحا، ومن العلماء من يستحب مشابهته في هذا في الصورة، كما كان ابن عمر يفعل، وأكثرهم يقول إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد، وأما المشابهة في الصورة من غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة، فما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة فإن ذلك ليس بمتابعة؛ بل مخالفة..) (۲۷/ ۲۲-۲۲٤)

# 🖒 معنى حديث (من رغب عن سنتي فليس مني):

(ويجب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية النبوية الشرعية التي يحبها الله ورسوله وعباده المؤمنون، وبين العبادات البدعية الضلالية الجاهلية التي قال الله فيها: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّن اللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ الشورئ: ٢١] وإن ابتلي بشيء منها بعض أكابر النساك والزهاد، ففي الصحاح عن أنس وله أن النبي بي بلغه أن بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم، فقال النبي في: «لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وألراغب عن الشيء: الذي لا يحبه ولا يريده؛ بل يحب ويريد ما ينافي والراغب عن الشيء: الذي لا يحبه ولا يريده؛ بل يحب ويريد ما ينافي المشروع الذي أحبه الله ورسوله، فقد تبرأ منه رسول الله في مثل الذي يتعرى دائما، أو يصمت دائما، أو يترهب دائما، متعبدا بذلك، ظانا أن هذا يحبه الله ورسوله؛ دون ضده من اللباس بالمعروف، والكلام أن هذا يحبه الله ورسوله؛ دون ضده من اللباس بالمعروف، والكلام بالمعروف، والحرة ذلك) (٢٧/٩٥-٢٠)

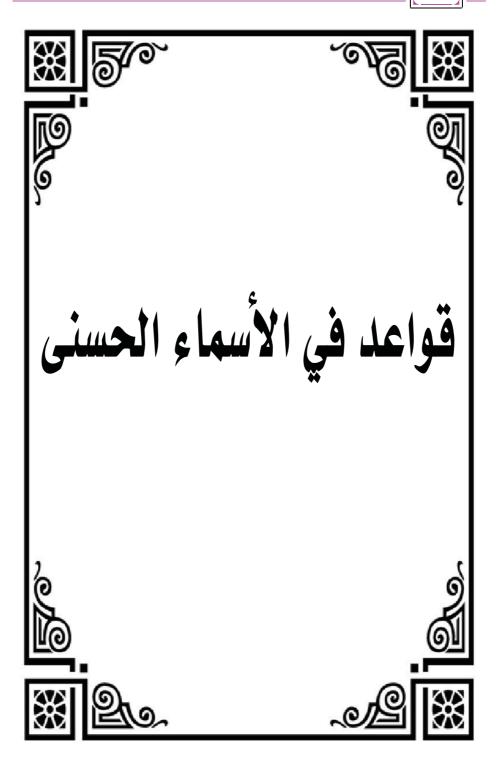





# قواعد في الأسماء الحسنى

## 🕸 لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى:

(ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم، مضافة إليهم، توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص: اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص) (۱۰/۳)

أسماء الله مترادفة من حيث دلالتها على الذات ومتباينة من حيث دلالتها على الصفات:

(والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم؛ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات) (٣/٥٥) (٥٩/١٠)

(فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته، ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر؛ فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، والخالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته) (٧/ ١٨٥، ٥٧٠)

(فهو سبحانه واحد صمد، وأسماؤه الحسنى تدل كلها على ذاته، ويدل هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخر، فهى متفقة في

الدلالة على الذات، متنوعة في الدلالة على الصفات) (٣٨٣/١٣) (٣٨٣/١٣)

# الله الأسماء الحسنى على ذات الله وصفاته بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم:

(ونفسه (تعالى) تستلزم جميع صفاته، فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم) (٧/ ١٨٥)

(وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر؟ فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم معنى الاسم الآخر، لكن هذا باللزوم، وأما دلالة كل اسم على خاصيته، وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة، ودلالتها على أحدهما بالتضمن) (٢٥٤/١٠)

(وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته، وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم) (٣٨٣،٣٣٤/١٣)

## 🖨 أسماء الله رضية متضمنة للعَلَمية والوصفية:

(وأسماء الله متضمنة لصفاته، ليست أسماء أعلام محضة، بل أسماؤه تعالى: كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من معانى صفاته، مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته) (٧/٠٧٥)

(فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعالى: ﴿ قُلُ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسُنَى ﴿ وَكُلُ اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على

الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر: فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة، الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي؛ بل ينفون عنه النقيضين؛ فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم؛ كان - مع دعواه الغلو في الظاهر - موافقا لغلاة الباطنية في ذلك) (١٣٤/١٣٣)

## الله المقترنة لا يفرد أحدها عن قرينه:

(ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع، والضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع، فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه ولا الضار عن قرينه؛ لأن اقترانهما يدل على العموم) (٨/ ٩٤-٩٥)



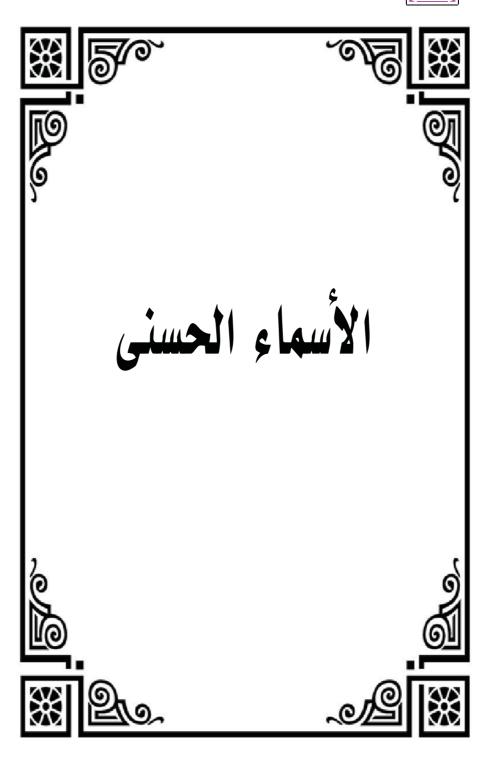

الأسماء الحسنى





# الأسماء الحسني



(فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛ لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول من معنى الألوهية، والثاني من معنى الربوبية؛ إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه، ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها) (٢٢/١)

(فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما) (١/ ٣٦٥) (٣/ ١٠٠) (٢/ ٢٥٠) (٢/ ٢٥٠)

(قال الله على في أول السورة: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ فبدأ بهذين الاسمين: الله والرب، و «الله» هو الإله المعبود، فهذا الاسم أحق بالعبادة؛ ولهذا يقال: الله أكبر الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله و «الرب» هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة؛ ولهذا يقال: ﴿ رَبِّ اعْفِرُ لِي وَلُولِدَى ﴾ وأنو: ٢٨] ﴿ رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحَمْنَا لَنكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ رَبَّ الله وَلَا الله وَلَا الله والمؤلفة والمسألة والله والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والاستعانة المشروعة باسم الرب، فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله، والاسم الثاني يتضمن خلق العبد

ومبتداه، وهو أنه يربه ويتولاه، مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية، والربوبية تستلزم الألوهية أيضا) (١٢/١٤–١٣)

## 🖒 المغيث والغياث من الأسماء الحسنى:

(قالوا: من أسمائه تعالى المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة، قالوا: واجتمعت الأمة على ذلك، وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال: غياث المستغيثين، ومعناه: المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا» يقال: أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا، وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب، قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسَتَجَابَ لَكُمُ اللهُ وقد يقع كل منهما موقع أحق بالأفعال، والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر) (١/١١١)

## الدليل والهادي والبرهان من الأسماء الحسنى:

(وفي الدعاء الذي علمه الإمام أحمد لبعض أصحابه: «يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين، واجعلني من عبادك الصالحين» ولهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلا.. ومن أسمائه الهادي، وقد جاء أيضا البرهان..) (١٧/٢-١٨)

(وقد قال الإمام أحمد ولي الرجل ودعه قل: "يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين، واجعلني من عبادك الصالحين» وقد أنكر طائفة من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر وأبي الوفاء ابن عقيل أن يكون من أسمائه الدليل؛ لأنهم ظنوا أن الدليل هو الدلالة التي يستدل بها، والصواب ما عليه الجمهور؛ لأن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول، ولو كان الدليل ما يستدل به، فالعبد يستدل به

الأسماء الحسنى

أيضا فهو دليل من الوجهين جميعا) (٢٢/ ٤٨٤-٤٨٤)

# الاسمان «الحي القيوم» هما أصل الأسماء والصفات الإلهية:

(واسمه «الحي القيوم» يجمع أصل معاني الأسماء والصفات، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع، ولهذا كان النبي عليه يقوله إذا اجتهد في الدعاء) (٢٠٧/١)

#### 🖒 معنى اسم «الصمد»:

(قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وخلق من السلف: «الصمد: الذي لا جوف له» وقال آخرون: هو «السيد الذي كمل في سؤدده» وكلا القولين حق؛ فإن لفظ (الصمد) في اللغة يتناول هذا وهذا، والصمد في اللغة: السيد، والصمد أيضا المصمد، والمصمد: المصمت، وكلاهما معروف في اللغة، ولهذا قال يحيى بن أبى كثير: «الملائكة صُمْد والآدميون جُوف» ..) (٥/٣٥٣–٢٥٤)

(.. وهذا من معاني «الصمد» وهو الذي يفتقر إليه كل شيء ويستغني عن كل شيء، بل الأشياء مفتقرة (إليه) من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته؛ فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم، وهذا تحقيق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ شَعِينَ (فَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُلُ الأعمال إن لم تكن لأجله - فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته - وإلا كانت أعمالا فاسدة) (٥/٥١٥)

(وقد ثبت لفظ «الكامل» فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير: ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكم الذي قد كمل في حكمه، والغني الذي قد كمل في

غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الشريف الذي قد كمل في حكمته، وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله شيء (۲/۲۷) (۸/۱۱۹۱۱) الا له، ليس له كفؤ ولا كمثله شيء (۲/۲۷) (۸/۲۱۱) (۲۱/۲۰۰۲)

## 🖒 معنى اسم الله «الأحد»:

(.. والأحد الذي لا نظير له، فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مثل له) (١١/١١١)

(وقوله «الأحد» يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير) (٩٩/١٦)

#### 🖒 معنى الاسمين الحنان والمنان:

(وفي الأثر في تفسير «الحنان المنان»: أن الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال) (٥/٣/٥)

## 🕏 وجه كون المريد والمتكلم ليسا من الأسماء الحسنى:

(وأما الإخبار عنه (سبحانه) فلا يكون باسم سيئ، لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيئ، وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم: "شيء" و«ذات» و«موجود» إذا أريد به الثابت، وأما إذا أريد به «الموجود عند الشدائد» فهو من الأسماء الحسنى، وكذلك المريد والمتكلم؛ فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى، بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك فإن ذلك لا يكون إلا محمودا) (١٤٢/٦)

الأسماء الحسنى

## 🖒 أسماء الله تعالى غير مخلوقة بل هي من كلامه:

(فصل: في «الاسم والمسمى» هل هو هو أو غيره؟ أو لا يقال: هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصَّل في ذلك؟ فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية، الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة، فيقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف، وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء، والجهمية يقولون: كلامه مخلوق، وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به؛ بل قد يقولون: إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء، بمعنى أنه خلقها في غيره؛ لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم بمعنى أنه خلقها في غيره؛ لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به، فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه) (٢/١٥٨٥-١٨٨)

(فإن أسماء الله من كلامه، وكلامه غير مخلوق، وما اشتقه هو من أسمائه فتكلم به؛ فكلامه به غير مخلوق) (٤٥٠/١٢)

# 🖨 هل النور من الأسماء الحسنى؟:

(.. أما قوله: «يجب تأويله قطعا» فلا نسلم أنه يجب تأويله، ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي؛ بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم، وهذا مذهب السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم، وهو قول أبي سعيد بن كلاب ذكره في الصفات، ورد على الجهمية تأويل «اسم النور» وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية – الشيخ الأول – وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب «مقالات ابن كلاب»، والأشعري، ولم يذكرا تأويله إلا

عن الجهمية المذمومين باتفاق، وهو أيضا قول أبي الحسن الأشعري ذكره في «الموجز»..) (٣٧٩/٦)

(ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاح، مثل قوله في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي في أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» الحديث، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: (سألت رسول الله في الله من أبي ذر قال: (سألت رسول الله في الله في الله وبك؟ فقال: «نور أنى أراه؟» أو قال: «رأيت نورا») فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور، كقوله: ﴿اللهُ نُورُ السَّمُوتِ وَاللاَرْضِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السماوات والأرض، وقد أخبر النص أن الله نور، وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور؛ فهذه ثلاثة أنوار في النص..) (٢/٦/٦)

## 🖒 الحديث الذي فيه عد الأسماء الحسنى ليس من كلام النبي عليه:

(وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسنى، فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي، روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني؛ عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين، كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، ولهذا اختلفت أعيانهما عنه؛ فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة، واعتقدوا – هم وغيرهم – أن الأسماء يذكرون هذا تارة وهذا تارة، واعتقدوا – هم وغيرهم – أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئا معينا؛ بل من

الأسماء الحسنى

أحصى تسعة وتسعين اسما من أسماء الله دخل الجنة، أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه، كالأحد والواحد..) (٢/ ٣٧٩-٣٥٠) (٨/ ٢٦)

# 

(فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين، قالوا - ومنهم الخطابي - قوله عَيْكَةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها» التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء، فهذه الجملة وهي قوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة للتسعة والتسعين، ليست جملة مبتدأة، ولكن موضعها النصب، ويجوز أن تكون مبتدأة، والمعنى لا يختلف، والتقدير: أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق، وألف درهم أعددتها للحج، فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة، لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون، قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين، يحصيها بعض المؤمنين، وأيضا فقوله: «إن لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى: ﴿ يَسْعَةُ عَشَرَ ﴿ إِنَّ ﴾ [المدَّثِّر: ٣٠] فلما استقلوهم قال: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُود رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ ﴾ فأن لا يعلم أسماءه إلا هو أولى .. ) (١/٦٨)

(هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين، كأبي محمد بن حزم وغيره؛ فإن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها، وهو الصواب..) (٢٢/ ٢٢)

#### 🖒 اسم المنتقم ليس من الأسماء الحسنى:

(واسم «المنتقم » ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي على وإنما جاء في القرآن مقيدا، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ وَإِنَّا اللهُ عَرِيزٌ ذُو ٱلنِقَامِ ﴿ إِنَّ اللهُ عَرِيزٌ ذُو النِقَامِ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْ السرامية، فلكر والحديث الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه: «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو عند أهل في سياقه: «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي عليه (١٩٦/٨)

(ولا في أسمائه الثابتة عن النبي على السم المنتقم، وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيدا، كقوله: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْفَقِمُونَ (إِنَّا اللهُ عَرِيزٌ ذُو السَّجدَة: ٢٢] وجاء معناه مضافا إلى الله في قوله: ﴿إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ ذُو السَّجدَة والنكرة في النقامِ ﴿ إِنَّ ٱللهُ عَزِيزٌ ذُو سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات مطلقة، ليس فيها عموم على سبيل الجمع..) (١٧/ ٩٥) سياق الإثبات مطلقة، ليس فيها عموم على سبيل الجمع..) (١٧/ ٩٥)

## (ثم هنا ثلاثة أقوال:

إما أن يقال: ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به، وإما أن يقال: لا يدعى إلا بالحسنى، وإن سمي بما يجوز - وإن لم يكن من الحسنى - وهذان قولان معروفان، وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء والخبر، وذلك أن قوله: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ في الدعاء والخبر، وذلك أن قوله: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ اللّه الله عنها، فظاهر هذا أن المُسْمَاءُ المُسْمَاء الحسنى وأمر بالدعاء بها، فظاهر هذا أن له جميع الأسماء الحسنى.

وقد يقال: «جنس الأسماء الحسني» بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفار، وأمر بالدعاء بها، وأمر بدعائه مسمى بها، خلاف ما

الأسماء الحسنى

كان عليه المشركون من النهي عن دعائه باسمه (الرحمن) فقد يقال: قوله: ﴿فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ أمر أن يدعى بالأسماء الحسنى وأن لا يدعى بغيرها، كما قال: ﴿أَدَّعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ ﴾ [الأحرَاب: ٥] فهو نهي أن يدعوا لغير آبائهم، ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيئ، لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيئ وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم: شيء وذات وموجود، إذا أريد به الثابت، وأما إذا أريد به (الموجود عند الشدائد) فهو من الأسماء الحسنى، وكذلك المريد والمتكلم؛ فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى، بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك، فإن ذلك لا يكون إلا محمودا) (١٤/١٤١-١٤٢)

(والناس متنازعون هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع؟ أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على قولين مشهورين، وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع، كلفظ: القديم والذات ونحو ذلك، ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها، وبين ما يخبر به عنه للحاجة، فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى، كما قال: ﴿وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسُقَى فَادَعُوهُ بِهَا اللهِ اللهِ المعام الذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك، فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها، وقيل ليس بشيء، فقيل: بل هو شيء، فهذا سائغ، قائمة بنفسها، وقيل ليس بشيء، فقيل: بل هو شيء، فهذا سائغ، وإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على وكذلك لفظ (ذات وموجود) ونحو ذلك؛ إلا إذا سمي بالموجود وكذلك لفظ (ذات وموجود) ونحو ذلك؛ إلا إذا سمي بالموجود من طلبه، كقوله: ﴿وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ اللهِ عِندَهُ اللهِ عِندَهُ اللهِ الفظا يعم كل موجود من الموجود الذي يعم الخالق والمخلوق) (٢٠١٥-٢٠١)

#### 🕏 معنى الاسمين «العزيز والحكيم»:

(وختمها بقوله: ﴿ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ ﴿ آلِكَ الْبَقَرَة: ١٢٩] والعزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة، تقول العرب: عزيعز بفتح العين إذا صلب، وعزيعِز بكسرها إذا امتنع، وعزيعُز بضمها إذا غلب، فهو سبحانه في نفسه قوي متين، وهو منيع لا يُنال، وهو غالب لا يُغلب، والحكيم يتضمن حُكْمَه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله، فإذا أمر بأمر كان حسنا، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا أراد خلق شيء كان صوابا، فهو حكيم في إراداته وأفعاله وأقواله) (١٨٠/١٤)

(وهو سبحانه اسمه المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق أنبياءه فيما أخبروا عنه بالدلائل التي دل بها على صدقه) (١٨٩/١٤)

(فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء والأولاد، فليس كمثله شيء، وهذا يقتضي ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه، وأنه لا يماثله غيره في شيء من صفات الكمال، بل هو متعال عن أن يماثله شيء، وتضمن أنه عال على كل ما سواه، قاهر له، قادر عليه، نافذة مشيئته فيه، وأنه عال على الجميع فوق عرشه، فهذه ثلاثة أمور في اسمه (العلي) وإثبات علوه - علوه على ما سواه وقدرته عليه وقهره - يقتضي ربوبيته له، وخلقه له، وذلك يستلزم ثبوت الكمال، وعلوه عن الأمثال يقتضي وصف به في الإثبات والنفي، ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال، وهذا وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات والنفي، ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال، مثل له في صفات الكمال، وعنزه عن أن يكون له مثل في صفات الكمال، كما قد دلت على هذا وهذا سورة

الأسماء الحسنى

(واسمه (العلي) يفسر بهذين المعنيين: يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا، فهو أحق بصفات الكمال، ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة، فيعود إلى أنه القادر عليهم، وهم المقدورون، وهذا يتضمن كونه خالقا لهم وربا لهم، وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء فلا شيء فوقه، كما قال النبي عليه: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء»..) (١٦/ ٣٥٨-٣٥٩)

## 🖨 معنى اسم الله (الأكرم):

(وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها، فدل على أنه الأكرم وحده، بخلاف ما لو قال وربك أكرم، فإنه لا يدل على الحصر، وقوله: ﴿الْأَكْرُمُ ﴿ الْمَلَىٰ: ١٣] يدل على الحصر، ولم يقل «الأكرم من كذا» بل أطلق الاسم؛ ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد، فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه) (١٦/ ٢٩٥) (وقوله ﴿الْأَكْرُمُ ﴾ يقتضي اتصافه بالكرم في نفسه، وأنه الأكرم، وأنه محسن إلى عباده، فهو مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه) (١٦/ ٢١٧)

# ك معنى اسم الله ﴿ وَو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ( الرَّحَمْن ٢٧]:

(وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام، فهو المستحق لأن يجَلَّ ولأن يُكرَم، والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة، وهذا كما قيل في صفة المؤمن: إنه رزق حلاوة ومهابة، وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي عليه «من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه» وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد) (٢١/٢٩٦،٢١٢)

#### 🖒 تفاضل أسماء الله تعالى:

(والنصوص والأثار في تفضيل كلام الله - بل وتفضيل بعض صفاته على بعض - متعددة، وقول القائل: صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمال ليس فيها نقص، كلام صحيح، لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض كان المفضول معيبا منقوصا ؟ خطأ منه، فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعض، ولهذا يقال: دعا الله باسمه الأعظم، وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض، وبعض أفعاله أفضل من بعض، ففي الآثار ذكر اسمه العظيم واسمه الأعظم، واسمه الكبير والأكبر، كما في السنن ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه عن ابن بريدة عن أبيه قال: دخلت مع رسول الله عليه المسجد، فإذا رجل يصلى يدعو: «اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد «والذي نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب» وعن أنس قال: كنت جالسا مع رسول الله ﷺ في الحلقة ورجل قائم يصلى، فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: «اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا

قيوم» فقال النبي على «والذي نفسي بيده لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى»..) (۱۱/۹۸-۸۹/۱۷- (۲۱۲) (۲۲/ ۱۵۰)

## الأسماء الإلهية المضافة من الأسماء الحسنى:

(ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه: السبوح، وفي الحديث عن النبي على أنه كان يقول: «سبوح قدوس» واسمه «الشافي» كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول: «أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما» وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين، وخير الغافرين، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين، وليس من هذه التسعة والتسعين) (۲۲/ ٤٨٥)

## 🖒 معنى اسم الله (الودود):

(وهو تعالى رحيم ودود، والود: اللطف والمحبة، فهو يود عباده المؤمنين، ويجعل لهم الود في القلوب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ وَالْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنُ وُدًّا إِنَّ الْمَنْ المَنْ المَنْ اللَّهُمُ الرَّحْنُ وُدًّا اللَّهُ اللَّهُ عَباده) (٣٦٩/٣٥)



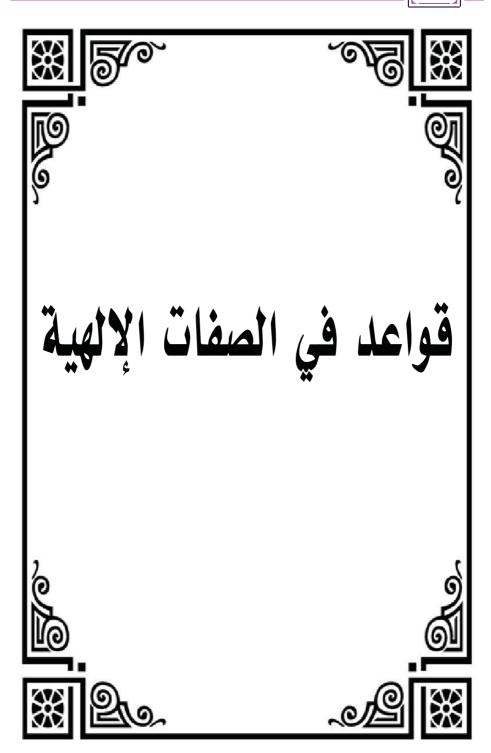







# قواعد في الصفات الإلهية

## 🖒 كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به:

(فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه، من النقائص والعيوب التي لا كمال فيها، فالباري تعالى أولى بتنزيهه عن ذلك، وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه، كالحياة والعلم والقدرة، فالخالق أولى بذلك منه) (١/٨١)

(وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك) (۳/ ۳۰، ۲۹۷) (٥/ ۲۰۱) (۲/ ۲۰۷) (۳۷/ ۲۰۷) (۲/ ۲۰۷) (۲/ ۲۰۷) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱)

## 🖒 الرسل جاؤوا بإثبات مفصل ونفى مجمل:

(فإن الأمر كما قال بعض الناس: إن الرسل جاؤوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، والصابئة المعطلة جاؤوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فالقرآن مملوء من قوله تعالى في الإثبات: إن الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وسع كل شيء رحمة وعلما، وفي النفي في النبس كَمِثْلِهِ شَي مُن لَدُر كُفُوا أَحَدُ فَي النبي وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَي مُن لَدُر كُفُوا أَحَدُ فَي النبي وَلِيسَ عَمْنُون فَي النبي وَلَا مَا مَن الله وَلَا الله عَمَا وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلِو الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا ا

(والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطِرِ لِعِبَدَتِهِ مَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا وَالتَمثيل، كما قال تعالى: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطِرِ لِعِبَدَتِهِ مَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا والتَمثيل، كما قال تعالى في أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن المريم: ١٥] .. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن

النبي على في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) (٣/٤-٧) (٢/٣٠، ٢٦)

(وطريقة الرسل - صلوات الله عليهم - إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل، وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل، فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل، وأما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم فبالعكس: نفي مفصل وإثبات مجمل) (٦/٥١٥)

# 🖒 الإثبات لابد أن يكون بلا تمثيل، والتنزيه لابد أن يكون بلا تعطيل:

(فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات، مع نفي مماثلة المخلوقات: إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ السَّورَىٰ: ١١] ففي قوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ السَّمِيعُ السَّمِيمُ السَّمِيعُ الْسَمِيعُ السَّمِيعُ السَّم

(بل لا بد من إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل) (١٦/٣)

# 🖒 نثبت ما أثبته الدليل وننفي ما نفاه ونسكت عما لا نعلم نفيه وإثباته:

(وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله أعلم) (٣/ ٨٨)

#### 🖒 القول في بعض الصفات كالقول في بعض:

(فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض..) (١٧/٣)

(فالقول في بعض هذه الصفات كالقول في بعض، ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله على من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين؛ بل هو سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَّ أَوَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ السَّورَىٰ: ١١] ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله) (٥/ ١٩٥)

## 🖒 القول في الصفات فرع عن القول في الذات:

(وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات) (٣/ ٢٥)

(وأنا أتبرع بالجواب عن أكثر من حكى مذهب السلف - كالخطابي وأبي بكر الخطيب والبغوي وأبي بكر وأبي القاسم التميمي وأبي الحسن الأشعري وابن الباقلاني وأبي عثمان الصابوني وأبي عمر بن عبد البر والقاضي أبي يعلى والسيف الآمدي وغيرهم، في نفي الكيفية والتشبيه عنها، وأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية) (٢/١٥) (١٩٦،١٦٧) (١/٥٥)

<sup>(</sup>۱) علق الشيخ ابن قاسم كَلَّلُهُ عند هذا الموضع فقال: (هكذا وردت في الأصل، ولعل الصواب: لا إثبات).

## 🖒 الله ﷺ موصوف بالنفي والإثبات:

(أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، ونحو ذلك، والنفى كقوله: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٠]) (٣/ ٣٥)

(وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون؛ فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) (٣/ ١٣٠)

## 🖒 نفي شيء عن الله سبحانه متضمن لإثبات ضده:

(فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: ﴿اللهُ لاَ إِللهُ إِلاَّهُ هُو الْحَى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ الله قوله: ﴿وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُما ﴾ اللبقرة: ١٥٥] فنفي السنة والنوم: يتضمن كمال الحياة والقيام؛ فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، وكذلك قوله: ﴿وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُما ﴾ أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته، وكذلك قوله: ﴿لا يَعُرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السّمَواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي والأرض، وكذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي اللهُوبِ الذي والأرض، وكذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي اللهُوبِ الذي والمخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه ..) (٣٦/٣)

(وقوله: (سبحانك) يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص؛ فإن التسبيح وإن كان يقال يتضمن نفى النقائص، وقد روي

في حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة عن النبي على في قول العبد: سبحان الله: «إنها براءة الله من السوء» فالنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه، ونفي السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله، ولله الأسماء الحسنى، وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه وكماله، كقوله تعالى: ﴿اللهُ لِلّا إِللهُ إِلّا هُو اللَّي الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته، وقوله: ﴿وَمَا مَسَنَا مِن لُّغُوبِ (الله عنه يتضمن كمال قدرته ونحو ذلك، فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء، ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه) (١٠٠/١٠٠) (١٥/ ١٩٩) (١١/ ١٠٩٠)

## 🕸 لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه رسوله:

(ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز القرآن والحديث، قال الإمام أحمد والمحديث، قال الإمام أحمد الله الله يتجاوز القرآن بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله الله لا يتجاوز القرآن والحديث») (٢٦/٥) (٢٥٧/١)

(قال الشافعي في أول خطبة الرسالة: «الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه» فبين كُلُهُ أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله على وكذلك قال أحمد بن حنبل: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله على» من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويعلمون أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله) (٥/٧٥)

# الله موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص، ومنزه أن يماثله أحد في كماله:

(ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات، ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات، فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه، منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله، فهذان المعنيان جمعا التنزيه، وقد دل عليهما قوله تعالى: ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ لَى اللّهُ الصَّمَدُ لَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الصَّمَدُ لَا اللهِ اللهِ اللهُ الل

# الصفات الإلهية معلومة لنا من جهة المعنى مجهولة من جهة الكيفية:

(.. وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك: في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب، فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته، وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك) (٥/٥٥)

# 🖨 صفات الله تعالى داخلة في مسمى أسمائه:

(واسم «الله» إذا قيل: الحمد لله، أو قيل: بسم الله، يتناول ذاته وصفاته، لا يتناول ذاتا مجردة عن الصفات، ولا صفات مجردة عن الذات، وقد نص أئمة السنة - كأحمد وغيره - على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه) (٢٠٦/٦)

(وأما صفة الله تعالى فهي داخلة في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت: عبدت الله ودعوت الله و إيّاكَ نعّبُدُ الفَاتِعة: ٥] فهذا الاسم لا يخرج عنه شيء من صفاته من علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته؛ ولهذا قال النبي عنه الله فقد أشرك وقد ثبت عنه: ليصمت وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقد ثبت عنه: الحلف بعزة الله، والحلف بقوله: لعمر الله، فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير الله، فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقها في اتباع عمومها الذي قد صرحت به في أن الله خالق كل شيء؛ إذ قد عُلم أن الله ليس هو داخلا في المخلوق، وعُلم أن صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه اسمه) (١٢/ ٢٣٠)

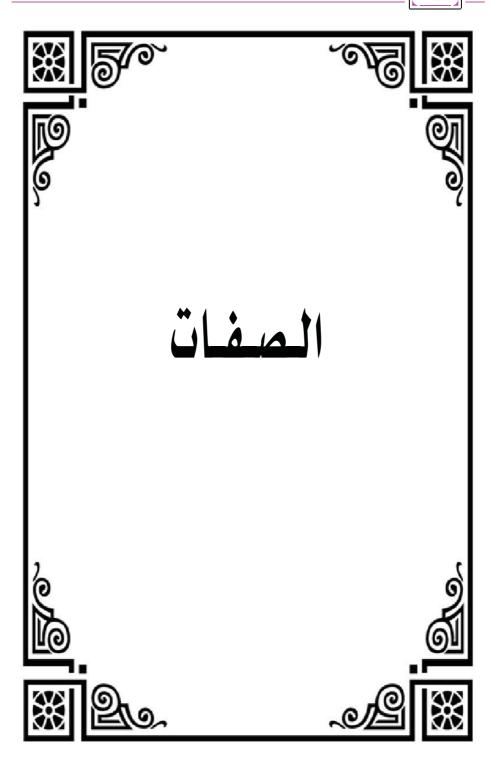

الصفات





#### الصفات

# 🕏 مذهب الصحابة وسلف الأمة وأئمتها في صفات الله تعالى:

(فأما الأول وهو - التوحيد في الصفات - فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله: نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه.

(وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفى الكيفية والتشبيه عنها..) (٣/ ١٦٧)

(فمن سبيلهم في الاعتقاد: «الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه » التي وصف بها نفسه، وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله، أو على لسان رسوله، من غير زيادة عليها، ولا نقص منها، ولا تجاوز لها، ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلم بها، وقال بعضهم – ويروى عن الشافعي –: «آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله الله وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها، فسكتوا عما لم يعلموه، وأخذ فلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع، والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم، والعدول عن طريقتهم، وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم، ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه، وسلوك الطريق الذي سلكوه.

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم، وأخبار رسول الله على نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوه، ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، ولم يجز أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته؛ لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل، بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا: أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه، تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته..) (٢/٤)

(فمذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها

المصفات المصفات

وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل. وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف: أنها تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها) (٦/ ٣٥٥) (١٢/ ٥٧٤-٥٧٥)

(أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة وما اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير، فلم أجد - إلى ساعتي هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، وبيان أن ذلك من صفات الله، ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيئا كثيرا..) (١٩٥٤/١٥)

## 🕏 وسطية أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات:

(وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق. فهم في «باب أسماء الله وآياته وصفاته» وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته، ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه؛ حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات..) (٣/ ٣٧٣) (٣/ ١٤١)

## 🗬 جواب الإمام مالك في الاستواء صالح لكل الصفات:

(ولما سئل مالك بن أنس كَنَّ تعالى فقيل له: يا أبا عبد الله ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ الله: ٥] كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء - يعني العرق - وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، فرفع رأسه إلى السائل وقال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير

معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء» وأمر به فأخرج، ومن أوّل الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك، وسلك غير سبيله، وهذا الجواب من مالك على في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات، مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها، فيقال في مثل النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة) (٤/٤)

(وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه لو قال في قوله: ﴿إِنَّنِى مَعَكُما آَسُمَعُ وَأَرَكُ (إِنَّ الله: ٢١] كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلوم، والكيف مجهول، ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم معلوم، والكيف غير معلوم) (١٣/ ١٣)

## 🕏 وجوب الإيمان بنصوص الصفات باتفاق العلماء:

(وثبت عن محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - أنه قال: «اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب، على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله على صفة الرب على من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي على وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة» انتهى، فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة، ولا خير فيما خرج عن إجماعهم..) (٤/٤-٥)

(وقال أبو عمر (ابن عبد البر) أيضا: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا إنهم لا يكيفون شيئا من

الصفات

ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها، ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله على وهم أئمة الجماعة» هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب) (٥/٧٨)

# الجويني ينقل إجماع السلف على الإيمان بنصوص الصفات وترك التأويل:

(وكذلك قال أبو المعالى الجويني في كتابه الرسالة النظامية: «اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، فقال: «والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة: اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله عِينا على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة، والتواصى بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما؛ لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل؛ كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تعالى، فليُجر آية الاستواء والمجيء وقوله: ﴿لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَيُّ ﴾ [صَ: ٧٠] ﴿ وَيَبُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ( ﴿ الرَّحَمٰنِ: ٢٧] وقوله: ﴿ تَجَرِّى بِأَعْيُنِنا﴾ [القَمَر: ١٤] وما صح من أخبار الرسول ﷺ كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه ») (٥/ ١٠٠ - ١٠١)

(وابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم وأقرب إلى السلف من الأشعري نفسه، والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي وأتباعه؛ فإن هؤلاء نفوا الصفات كالاستواء والوجه واليدين، ثم اختلفوا هل تُتَأول أو تفوض؟ على قولين أو طريقين، فأول قولي أبي المعالي هو تأويلها، كما ذكر ذلك في «الإرشاد» وآخر قوليه تحريم التأويل، ذكر ذلك في «الرسالة النظامية» واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب) (٢٠٢/٢٠٢)

#### 🖨 معنى قول السلف عن صفات الله: من غير تفسير:

(وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري، صاحب أبي حامد الإسفراييني في كتابه المشهور في «أصول السنة» بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله على في صفة الرب في، من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي في وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء».

محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله: «من غير تفسير» أراد به تفسير الجهمية

الصفات

المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.

وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: «هذه الأحاديث التي يقول فيها: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» «وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه» «والكرسي موضع القدمين» وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض؛ غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها» أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية) (٥/٥٠-١٥)

## 🖒 أنواع المضافات إلى الله:

(المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة، سواء كانت إضافة اسم إلى اسم، أو نسبة فعل إلى اسم، أو خبر باسم عن اسم؛ لا يخلو من ثلاثة أقسام:

أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ فِي الْمَوْمَةِ وَلَا يُحِيطُونَ فِي عِلْمِهِ مِنْ عِلْمِهِ مِنْ عِلْمِهِ السَّهَ مُو اللَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ السَّارِيَاتِ: ٥٥] وقي حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك» وفي الحديث الآخر: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» فهذا في الإضافة الاسمية.

وأما بصيغة الفعل، فكقوله: ﴿عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وأما الخبر الذي هو جملة اسمية فمثل قوله: ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حُلِّل شَيْءٍ

وذلك لأن الكلام الذي توصف به الذوات: إما جملة أو مفرد. فالجملة إما الله النبَوَة: ٢٨٦]، فالجملة إما اسمية كقوله: ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آلِكُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أما المفرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى، كقوله: ﴿ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ البَقَرَة: ٢٥٥] وقوله: ﴿ هُو اَشَدُ مِنْهُمُ قُوَّةً ﴾ [فُصَلَت: ١٥] أو إضافة الموصوف كقوله: ﴿ وُو القُوَّةِ ﴾ [الذّاريّات: ٥٥].

والقسم الثاني: إضافة المخلوقات كقوله: ﴿ نَاقَةَ اللّهِ وَسُقِينَهَا ﴿ السّمَسِ: ١٦] وقوله: ﴿ وَسُولَ السّمَسِ: ١٦] وقوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَهُولُه: ﴿ وَهُولُهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [البّقَرَة: ١٥٥]. فهذا القسم الأول لم خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق، كما أن القسم الأول لم يختلف أهل السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق، وقد خالفهم بعض أهل الكلام في ثبوت الصفات، لا في أحكامها، وخالفهم بعضهم في قدم العلم، وأثبت بعضهم حدوثه، وليس الغرض هنا تفصيل ذلك.

الثالث: - وهو محل الكلام هنا -ما فيه معنى الصفة والفعل مثل قوله: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴿ إِلَّ النِّسَاء: ١٦٤] وقوله: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا وَلَهُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴿ إِلَى النِّسَاء: ١٦٤] وقوله: ﴿ وَلَا الْمُحُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُن فَيكُونُ ﴿ آلِ النِّسَاء: ١٨] وقوله: ﴿ وَلَا اللَّهُ كُن اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(.. والقول الثاني - وهو قول الكرامية وكثير من الحنبلية وأكثر أهل الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين.

الصفات

وأكثر كلام السلف ومن حكى مذهبهم حتى الأشعري؛ يدل على هذا القول – أن هذه الصفات الفعلية ونحوها المضافة إلى الله: قسم ثالث ليست من المخلوقات المنفصلة عنه؛ وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة التي لا تتعلق بها مشيئته: لا بأنواعها ولا بأعيانها، وقد يقول هؤلاء: إنه يتكلم إذا شاء، ويسكت إذا شاء، ولم يزل متكلما؛ بمعنى أنه لم يزل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وكلامه منه، ليس مخلوقا) (٦/١٥٠)

(إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله.

فالأول كقوله: ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والثاني كقولنا: علم الله، وكلام الله، وقدرة الله، وحياة الله، وأمر الله، لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به، فيسمى المعلوم علما، والمقدور قدرة، والمأمور به أمرا، والمخلوق بالكلمة كلمة، فيكون ذلك مخلوقا، كقوله: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ النّحل: ١] وقوله: ﴿أَنَّ اللهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ النّحل: ١] وقوله: ﴿إِنَّ اللهِ فَلَا تَسْتَعُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنِيَا وَالْأَخِرَةِ ﴾ [آل عِمران: ٤٥] وقوله: ﴿إِنَّمَا المسيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَهُ النّسَاء: ١٧١] ومن هذا الباب قوله: ﴿إِنَ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، أنزل منها رحمة قوله: ﴿إِنَ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، أنزل منها رحمة

واحدة، وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة، فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده» ومنه قوله في الحديث الصحيح للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» كما قال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها») (٩/ ٢٩٠-٢٥١)

# الناتية الفعلية: والداتية الفعلية الف

(ولهذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل في كتاب المحنة: "لم يزل الله عالما متكلما غفورا" فبين اتصافه بالعلم وهو صفة ذاتية محضة، وبالمغفرة وهي من الصفات الفعلية، والكلام الذي يشبه هذا وهذا، وذكر أنه لم يزل متصفا بهذه الصفات والأسماء، وقال الإمام أحمد فيما خرجه في "الرد على الزنادقة والجهمية " لما ذكر قول جهم: إنه يتكلم؛ ولكن كلامه مخلوق، قال أحمد: "قلنا له: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، ففي مذهبكم كان الله في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق الكلام، وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق الكلام، وكذلك بنو آدم لا يتكلمون ألمحنة فيما استدل به الإمام أحمد في المناظرة واستدل بقوله: "ولكنّ حَقَّ الْقُولُ مِنِي السَّجِدَة: ١٣] قال: "فإن يكن القول من غير الله فهو مخلوق») (٢٨/١٨)

### 🖨 صفات الله تعالى داخلة في مسمى أسمائه:

(واسم «الله» إذا قيل: الحمد لله، أو قيل: بسم الله، يتناول ذاته وصفاته، لا يتناول ذاتا مجردة عن الصفات، ولا صفات مجردة عن الذات، وقد نص أئمة السنة - كأحمد وغيره - على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه، فلا يقال: إن علم الله وقدرته زائدة عليه، لكن

الصفات

من أهل الإثبات من قال إنها زائدة على الذات، وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة، فهو صحيح، فإن أولئك قصَّروا في الإثبات، فزاد هذا عليهم، وقال: الرب له صفات زائدة على ما علمتموه، وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض؛ لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال إن الصفات زائدة عليها، بل لا يمكن وجود الذات إلا بما به تصير ذاتا من الصفات، ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات من الذات، فتخيل وجود أحدهما دون الآخر ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل) (٢٠٦/٦)

(وأما صفة الله تعالى فهي داخلة في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة، فإذا قلت: عبدت الله، ودعوت الله، و ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ [الفَاتِحَة: ٥] فهذا الاسم لا يخرج عنه شيء من صفاته: من علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته؛ ولهذا قال النبي على الله فقد أشرك وقد فليحلف بالله أو ليصمت وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله، والحلف بقوله: «لعمر الله» فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير الله) (٢٢//١٢)

## الله مستلزم لتعطيل صفات الله مستلزم لتعطيل الله مستلزم لتعطيل الله الله المعطلة لفرعون، فتعطيل صفات الله مستلزم لتعطيل المعطنة المعطن

(وهم في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار، الذي جحد الصانع بالكلية، فإن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته، ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السموات، حيث قلان فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السموات، حيث قلان فرعون في يَهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ الْأَسْبَبَ (أَنَّ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنُّهُ وَكَذِبًا ﴿ [عَافر: ٣٦-٣٧] بخلاف محمد عَلَيْ الذي صدَّق موسى لما عُرج به إلى ربه، وأخبر أنه وجد

موسى هناك، وأنه جعل يختلف بين ربه وبين موسى، فمحمد على صدق موسى في أن ربه فوق السموات، وفرعون كذبه في ذلك، والناس إما محمدي موسوي، وإما فرعوني؛ إذ فرعون كذب موسى في أن الله فوق، وكذبه في أن الله كلمه، كما أنكر وجود الصانع، ومحمد على صدق موسى في هذا كله) (٢٥١/١٢)

(ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وأنه يقتضي تعطيل الرسالة؛ فإن الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله؛ بل يقتضي تعطيل التوحيد، فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات، بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض، إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج، كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص) (١٦/١٢)

## 🖒 الأئمة كأحمد والبخاري يسمون نفاة الصفات: الزنادقة والجهمية:

(فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات، وقال إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة جهميا؛ فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات، وبالغ في نفي ذلك، فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه، وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك، فإن الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك في الإسلام، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر، وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه..) (١٩/١٢)

(ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم، وأن غرضهم التعطيل وأنهم زنادقة، والزنديق: المنافق، ولهذا تجد

مصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزندقة، كما صنف الإمام أحمد «الرد على الزنادقة والجهمية» وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح بـ «كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية» وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية) (٢٥٢/١٢)

#### 🖒 تفاضل صفات الله تعالى:

(وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض؛ بل تفضيل بعض صفاته على بعض: فدلالة الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والآثار السلفية كثيرة على ذلك، فلو قدر أن الحق في نفس الأمر أنها لا تتفاضل لم يكن نفي تفاضلها معلوما إلا بالعقل، لا بدليل شرعي، وإذا قدر أنها تتفاضل فالدال على ذلك هو الأدلة الشرعية مع العقلية.. وهذا حال من أثبت المفاضلة في كلام الله وصفاته ومن نفاها، فإن المثبت معتصم بالكتاب والسنة والآثار، ومعه من المعقولات الصريحة التي تبين صحيح، وأما النافي فليس معه آية من كتاب الله، ولا حديث عن رسول الله ولا قول أحد من سلف الأمة، وإنما معه مجرد رأي يزعم أن عقله دل عليه، ومنازعه يبين أن العقل إنما دل على نقيضه، وأن خطأه معلوم بصريح المعقول، كما هو معلوم بصحيح المنقول) (١٠٣،٨٠٠)









## الكلام

## 🖒 الاعتقاد الحق في القرآن العظيم:

(ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد على هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله: حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف) (٣/ ١٤٤)

 مُحَفُوظٍ (إِنَّ ﴾ [البُرُوج: ٢١-٢٢] وقال تعالى: ﴿ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فَيَهَا كُنُبُ وَ عَهَا كُنُبُ قَيْمَا كُنُبُ قَيْمَا كُنُبُ قَيْمَا كُنُبُ قَيْمَا كُنُبُ قَيْمَا كُنُبُ فَي كِنَكِ مَكْنُونِ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْهَا فَكُولُونِ ﴿ إِنَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَكُنُونِ ﴿ إِنَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَكُنُونِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لِللهُ عَلَيْهِ مَا لِللهُ عَلَيْهِ مَا لِللهُ عَلَيْهِ مَا لِللهُ عَلَيْهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ مَا لَلهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَلهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَلهُ عَلَيْهُ مَا لَلهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ

(قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه يتكلم بصوت، كما جاءت به الآثار، والقرآن وغيره من الكتب الإلهية كلام الله، تكلم الله به بمشيئته وقدرته، ليس ببائن عنه مخلوقا، ولا يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، ولا أن كلام الله تعالى من حيث هو هو حادث؛ بل ما زال متكلما إذا شاء، وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته، فكلامه لا ينفد، كما قال تعالى: ﴿ قُل لَو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُمِمْتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ فَبَلُ أَن نَفَد كُمْتُ رَقِي لَنَفِد البَحْر مَا قال تعالى: ﴿ قُل لَو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُمِمْتِ رَقِي لَفِد ٱلبَحْرُ فَبَلُ أَن نَفَد كُمْتُ رَقِي وَلَو جِئنًا بِمِثْلِهِ عَدَدًا الله الله المعقول الزكية أن نَفَد كُمْتُ مَن فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال الله المعقول الزكية الصريحة، فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال الله المعلى فلا تكلم عابديها ولا تهديهم سبيلا، ولا ترجع إليهم قولا، ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا) (١٢/٣/١٢)

(الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله على واتفق عليه سلف المؤمنين، الذين أثنى الله تعالى عليهم وعلى من اتبعهم، وذم من اتبع غير سبيلهم، وهو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه ﴿لَقُرُءَانُ كَرِمٌ ﴿ اللهِ عَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الواقِعَة: ٧٧-٧٩] وأنه ﴿ قُرُءَانُ جَمِيدٌ ﴿ فَي فِي اللهِ فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

لدَيْنَا لَعَائِيُّ حَكِيمُ فَي السِّخُونَ: ٤]وأنه في الصدور، كما قال النبي التعم التعم التعم التعم التعم التعم التحرف القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقلها» وقال النبي على «الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب» وأن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة على كلام الله، كما قال على الله تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله أيديهم») (٢٢/ ٢٣٥-٢٣٦، ٢٥٥-٥٠٩، ٥١٥-٥١٧)

(ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة» قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق) (١/٢/١)

(بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته، ولهذا احتج السلف - كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به - بقول النبي على: «أعوذ بكلمات الله التامات» قالوا: فقد استعاذ بها، ولا يستعاذ بمخلوق) (١/٧٢١) (٢/١٥) (٨/١٢٧) (٤٨٤) (١٢٧)

### 🖒 الله ﷺ كلم نبيه محمدًا ﷺ ليلة المعراج:

(فإن الله كلم موسى وأمره بلا واسطة، وكذلك كلم محمدا عليه وأمره ليلة المعراج، وكذلك كلم آدم وأمره بلا واسطة، وهي أوامر دينية شرعية) (٢/ ٣٢٠)

(وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم، فإنهم سلكوا سبيل أعداء إبراهيم وموسى ومحمد، الذين أنكروا أن يكون الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ورفعه فوق ذلك درجات..) (١٦/ ٢٠٩/١٦)

#### 🖨 يضاف القرآن إلى جبريل وإلى محمد عليه باعتبارين:

(أن القرآن - وإن كان كلام الله - فإن الله أضافه إلى الرسول المبلغ له من الملك والبشر، فأضافه إلى الملك في قوله: ﴿فَلاَ أُقْيِمُ بِٱلْخُنُسِ (إِنَّ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ (إِنَّا) ﴿ [النَّكوير: ١٥-١٦] إلى قولُهُ: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴿ كَرِيدٍ (إِنَّ) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ (إِنَّ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ (إلى ﴿ [السَّحوير: ١٩-٢١] فهذا جبرائيل، فإن هذه صفاته لا صفات محمد عَلَيْكَ ، ثم قال: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ (اللَّهُ اللَّكوير: ٢٦] أضافه إلينا امتنانا علينا بأنَّه صاحبنا، كما قال: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ إِنَّ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ١٠٤ [النَّجْم: ١-١] ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ إِلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّ وَمَا هُو عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ إِنَّا ﴾ [السِّكوير: ٢٣-٢٤] فهو محمد عليه أي بمتهم، وعلى القراءة الأخرى: ببخيل. وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضا، وهو العقل الفاعل الفائض، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه، فإن صفات جبرائيل تقدمت، وإنما هذا وصف محمد ﷺ، ثم قال: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ تَحِيمِ (ۗ ثَبُّ ﴾ [التَّكوير: ٢٥] لما أثبت أنه قول الملك نفى أن يكون قول الشيطان، كما قال في الشعراء: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ إِنَّ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٩٢-١٩٤] إلى قوله: ﴿ وَمَا نَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَا الشَّعَرَاء: ٢١٠- ٢١٠] ٢١١] إلى قُوله: ﴿ هُلُ أَنْبِتُكُمْ عَلَى مَن ٰتَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ أَنَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ إِنَّ كُلُقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ إِنَّا ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٢١-٢٢٣] وأضافه إلى الرسول البشري في قوله: ﴿ فَلا أُقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ( مَّ كَا لَا نُبْصِرُونَ ( مَّ كَا لَا نُبْصِرُونَ ( أَتَا إِنَّهُ. لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ (إِنَّ) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ فَلِيلًا مَّا نُؤُمِنُونَ (إِنَّ) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِينً قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا لَنَزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الحَافَّة: ٣٨-٤٣] فنفى عنه أن يكون قول شاعر أو كاهن، وهما من البشر، كما ذكر في آخر الشعراء أن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، كالكهنة الذين يلقون إليهم السمع، وأن الشعراء يتبعهم الغاوون، فهذان الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشر لما نفاهما علم أن الرسول الكريم هو المصطفى من البشر، فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن

الناس، كما أنه في سورة التكوير - لما كان الشيطان قد يشبه بالملك فنفى أن يكون قول شيطان رجيم - علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة، وفي إضافته إلى هذا الرسول تارة، وإلى هذا تارة؛ دليل على أنه إضافة بلاغ وأداء، لا إضافة إحداث لشيء منه أو إنشاء) (٢/ ٤١-٥٠) (٦/ ٥٤١-٥٠)

(قد كفر الله من جعل القرآن العربي قول البشر، وقد جعله تارة قول رسول من الملائكة، فقال في قول رسول من الملائكة، فقال في موضع: ﴿إِنَّهُ لِقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مّا نُوبُونَ ﴾ وَالمحافية موضع: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ وقال في الآية الأحرى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ في الآية الأحرى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ في الآية الأحرى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ في الله تارة إلى مكون في أُمين في أُمين في أُمين في التكوير: ١٩-٢١] فهذا جبريل، فأضافه تارة إلى الرسول البشري، والله يصطفي من المسلائكة رسلا ومن الناس، وكان بعض هؤلاء ادعى أن القرآن العربي أحدثه جبريل أو محمد، فقيل لهم: لو أحدثه أحدهما لم يجز العافية إلى الآخر، وهو سبحانه أضافه إلى كل منهما باسم الرسول الدال على مرسله، لا باسم الملك والنبي، فدل ذلك على أنه قول الدال على مرسله، لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسه، بل قد كفّر من قال إنه قول البشر) (١٢/ ٥٠، ١٣٥-١٣٦، ٢٠٥، ٢٥٠، ٢٠٠٠)

## 🕏 مضاهاة الأشعرية للمشركين في بعض قولهم عن القرآن العظيم:

(وفي إضافته إلى هذا الرسول تارة، وإلى هذا تارة، دليل على أنه إضافة بلاغ وأداء، لا إضافة إحداث لشيء منه أو إنشاء، كما يقوله بعض المبتدعة الأشعرية من أن حروفه ابتداء جبرائيل أو محمد؛ مضاهاة منهم في نصف قولهم لمن قال: إنه قول البشر من مشركي العرب، ممن يزعم أنه أنشأه بفضله وقوة نفسه، ومن المتفلسفة الذين

يزعمون أن المعاني والحروف تأليفه، لكنها فاضت عليه كما يفيض العلم على غيره من العلماء) (٥٠/٢)

### 🖒 تكليم الله ﷺ لعباده على ثلاثة أوجه:

(وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه: من وراء حجاب كما كلم موسى، وبإرسال رسول كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء، وبالإيحاء، وهذا فيه للولي نصيب، وأما المرتبتان الأوليان: فإنهما للأنبياء خاصة..) (٢/٨/٢)

(وقد فرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ وُجٍ ﴿النِّسَاء: ١٦٥] إلى قوله: ﴿حُجَّةُ بِعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴿النِّسَاء: ١٦٥] فرق سبحانه بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره، ووكد تكليمه لموسى بالمصدر، وقال تعالى: ﴿وَيِن إِيحائه لغيره، ووكد تكليمه لموسى بالمصدر، وقال تعالى: ﴿وَيَ النِّسُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللهُ إِلَا على أحد الأوجه الثلاثة: إما وحيا، وإما من وراء حجاب، وإما أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فجعل الوحي غير التكليم، والتكليم من وراء حجاب كان لموسى) (١٢/٣٩، ٢٢٩، غير التكليم، والتكليم من وراء حجاب كان لموسى) (٢٨/٣٩، ٢٩١،

### 🖒 القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه:

(وهو كلام الله حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله الحروف دون المعانى، ولا المعانى دون الحروف) (١٤٤/٣)

(القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه، ليس القرآن اسما لمجرد الحروف، ولا لمجرد المعاني) (۱۲/ ۲۰۸، ۲۰۸، ٤٠٤) (۱۲/ ۱۲۸) (۲۲/ ۲۰۸) (۲۲/ ۲۲۸)

#### 🖒 معنى قول السلف عن القرآن: منه بدأ وإليه يعود:

(وأما معناه: فإن قولهم: منه بدأ أي هو المتكلم به، وهو الذي أنزله من لدنه، ليس هو كما تقول الجهمية أنه خلق في الهواء أو غيره، أو بدأ من عند غيره، وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة، ولا في المصاحف منه حرف) (٣/ ١٧٤-١٧٩، ١٩٩-١٩٩)

(وإنما قال السلف: «منه بدأ » لأن الجهمية - من المعتزلة وغيرهم - كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في المحل، فقال السلف: منه بدأ ، أي: هو المتكلم به فمنه بدأ ؛ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْكِنْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (إِنَّ اللَّهُ الْفَوْلُ مِنِي اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللل

(فقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي منزل من الله، وهذا معنى قول السلف: منه بدأ، قال أحمد بن حنبل كُلِّهُ: منه بدأ أي هو المتكلم به، فإن الذين قالوا إنه مخلوق، قالوا خلقه في غيره، فبدا من ذلك المخلوق، فقال السلف: منه بدأ أي هو المتكلم به، لم يخلقه في غيره، فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلقه فيه، فإن الله تعالى إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل، ولم تكن صفة لرب العالمين..) (١٢/ ٤٠، ١٢٠، ٢٤٨، ٢٤٨)

<sup>(</sup>۱) كذا في المجموع، ولعل صواب العبارة ولا في المصاحف منه حرف، وانظر (۳/ ۱۷۶-۱۷۵، ۱۷۸-۱۹۹) (۲/۱/۲۷۲، ۵۲۱).

## 

(ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي عَلَيْ سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله على (١٢٨/٥)

(والقرآن كلام الله كله لفظه ومعناه، سمعه جبريل من الله، وبلغه إلى محمد على الله، وبلغه الله محمد على الخلق، والخلق يبلغه محمد الله الخلق، والخلق يبلغه بعضهم إلى بعض، ويسمعه بعضهم من بعض) (١٦١،٩٨/١٢، ١٩٩)

(والنبي على سمعه من جبريل، وهو الذي نزل عليه به، وجبريل سمعه من الله تعالى، كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة، قال تعالى: ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ قال تعالى: ﴿ فَلُ مَن كَانَ عَدُوّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ اللّهُ عَرَاء: ١٩٠-١٩٥] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا الشّعَرَاء: ١٩٠-١٩٥] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا الشّعَرَاء: ١٩٠-١٩٥] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدُلُنَا ءَايَةٌ مُكَانَ ءَايَةٌ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزّلُ وَقَال النّه اللّه اللّه عَلَمُ نِمَا يُنزّلُ وَقُ الْقُدُسِ مِن رُبّكَ بِالْحَقِ النّحل: بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ نَزّلُهُ رُوحُ الْقَدُسِ وهو الروح الأمين وهو بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُهُ نَزِلُهُ رُوحُ القدس – وهو الروح الأمين وهو جبريل – من الله بالحق ولم يقل أحد من السلف: أن النبي عَلَى سمعه من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين) (١٩/١٨ ، ٢٩٨، ٢٥٠، ٥١٠) ٥٥٤

#### 🖒 صفة الكلام لله تعالى صفة ذات وفعل:

(وأما السلف وأئمة السنة، وكثير من أهل الكلام كالهشامية والكرامية وأصحاب أبي معاذ التومني وزهير اليامي وطوائف غير هؤلاء يقولون: إنه صفة ذات وفعل، هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته، وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم، فكل من وصف بالكلام كالملائكة والبشر والجن وغيرهم، فكلامهم لا بد أن

يقوم بأنفسهم، وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم، والكلام صفة كمال؛ لا صفة نقص، ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته؛ فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟) (٢/ ٢١٩) (٢١٩ ١٣٢)

(والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب، والرب يتكلم بمشيئته وقدرته) (١٦٩/١٣)

(ولهذا كان الكلام صفة فعل وهو صفة ذات أيضا، على مذهب السلف والأئمة.. ومذهب السلف أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه قائم به، فهو صفة ذات وصفة فعل) (٢١/ ٣٨٩-٣٥٩)

## 🖨 الإجماع على أن القرآن كلام الله تعالى:

(أن هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي أنزله على نبيه، كما ثبت ذلك بالنص وإجماع المسلمين، وقد كفَّر الله من قال: إنه قول البشر ووعده أنه سيصليه سقر، في قوله: ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَعِدَا إِنَّهُ وَقَدَرَ إِنَّ فَقُنِلَ كَيْفَ قَدَرَ الله عَلَى قُوله -: ﴿ إِنَّهُ وَقَدَّرَ الله عَلَى كَفَ قَدَرَ الله عَلَى الله

## 🖒 معنى كون كلام الله قديمًا:

(وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق، والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وكلامه لا نهاية له، كما قال الله تعالى: ﴿ قُل لَن اللَّه عَلَى الله عَلَى الله

(وهو يتكلم بمشيئته وقدرته، لم يقل أحد من سلف الأمة إن كلام الله مخلوق بائن عنه، ولا قال أحد منهم إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبدا، وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته

وقدرته، ولا قالوا إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية، بل قالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء، فكلامه قديم بمعنى: أنه لم يزل متكلما إذا شاء، وكلمات الله لا نهاية لها، كما قال تعالى: ﴿قُل يَزِل متكلما إذا شاء، وكلمات الله لا نهاية لها، كما قال تعالى: ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنَ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبُل أَن نَنفَدَ كَامَتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (الكهف: ١٠٩) (١٢/ ٨٣، ٣٦٩، ٣٧٧) (١٤/ ٨٦) (٢٤/ ٢٤٠)

## 🕏 كلام الله قديم النوع حادث الآحاد:

(وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم، لم يزل متكلما إذا شاء، فهو قديم النوع، وأما نفس النداء الذي نادى به موسى ونحو ذلك فحينئذ ناداه به، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْكُهَا نُودِى يَكُوسَى ﴿ الله: ١١] وكذلك نظائره، فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة، قال تعالى: ﴿قُلُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِلْكِلِمَةِ رَبِّي لَنْفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبُلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه، بل هو منه) (١٢/٧٧٥)

أنه قال له: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴿ فَي كُونُ ﴿ فَي مِعد أَن خَلَقَه مِن تَرَاب، ومثل هذا الخبر في القرآن كثير، يخبر أنه تكلم في وقت معين، ونادى في وقت معين) (١٢/ ٥٨٨)

## 

(أن مفسري القرآن وأهل السنن والآثار وأتباعهم من السلف: كلهم متفقون على أن الله كلم موسى بصوت، كما في الآثار المعروفة عنهم في الكتب المأثورة عن السلف، مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله في تفسير قوله: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِع عَن قُلُوبِهِم ﴿ آسَبَا: ٢٣] وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك، وكما ذكره عبد الله بن أحمد والخلال والطبراني وأبو الشيخ وغيرهم في كتب السنة، وكما ذكره الإمام أحمد وغيره في كتب الزهد وقصص الأنبياء) (٢/ ٥٣٢)

(وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه كما قال: ﴿وَنَكُنْيَنَهُ مِن جَانِهِ الطُّورِ ﴿ آسَرِيَهِ: ٢٥] الآية، وقال: ﴿فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى مِن شَلِطِي الوَّادِ وَاللَّهِ الْقَورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللِ الللللللِهُ اللللللْهُ اللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ الللللِ

فبدا من ذلك المخلوق، فقال السلف: «منه بدأ» أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره، فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلقه فيه، فإن الله تعالى إذا خلق صفة من الصفات في محل، كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة لرب العالمين..) (١٣٠،٤٠/١٢)

#### 🖒 الكتب المتقدمة قد تسمى قرآنا:

(وكذلك لفظ «القرآن» فيقال على جميعه وعلى بعضه، ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنا، وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا، كما قال النبي على: «خفف على داود القرآن») (١٦/٧)

## 🖒 الفرق بين سماع موسى كلام الله ﷺ وبين سماع غيره:

(وقد فرّق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى، في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ ﴿ النّسَاء: ١٦٣] إلى قوله: ﴿ حُجّةُ الرّسُلُ ﴿ النّسَاء: ١٦٥] فرق سبحانه بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره، ووكد تكليمه لموسى بالمصدر، وقال تعالى: ﴿ تِلْكُ وَبِينَ إِيحائه لغيره، ووكد تكليمه لموسى بالمصدر، وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ الرّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٣] إلى قوله: ﴿ بُومِ الْقُدُسِ ﴾ [البَقرَة: ٢٥٣] إلى قوله: ﴿ بُومِ الْقُدُسِ ﴾ [البَقرَة: ٢٥٣] إلى آخر السورة، فقد بين سبحانه أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة: إما وحيا، وإما من وراء حجاب، وإما أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فجعل الوحي غير التكليم، والتكليم من وراء حجاب كان لموسى، وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه، كما قال: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ ﴾ [النّصَ عن ٢٥] الآية، وقال: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ ﴾ [النّصَ عن ٢٥] الآية، والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعا، فهذا مما اتفق عليه باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعا، فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم) (٢/١٣-٣٠ع، ١٨٤- ١٨٤)

(قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبُسَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءٌ ﴾ فجعل التكليم ثلاثة أنواع: الوحي المجرد، والتكليم من وراء حجاب - كما كلم موسى الله والتكليم بواسطة إرسال الرسول، كما كلم الرسل بإرسال الملائكة ) والتكليم بواسطة إرسال الرسول، كما كلم الرسل بإرسال الملائكة )

#### 🖒 الله سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء بما شاء:

(فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون: يتكلم بمشيئته وقدرته، وكلامه ليس بمخلوق؛ بل كلامه صفة له قائمة بذاته، وممن ذكر أن ذلك قول أئمة السنة: أبو عبد الله ابن منده، وأبو عبد الله ابن حامد، وأبو بكر عبد العزيز، وأبو إسماعيل الأنصاري، وغيرهم، وكذلك

ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير هذا في الاستواء، وأئمة السنة - كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي ومن لا يحصى من الأئمة وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني عن سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وسائر أهل السنة والحديث - متفقون على أنه متكلم بمشيئته، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء) (٢١٨/٦) (٣٠،٢٣/٨)

(والسلف والأئمة نصوا على أن الرب تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء، كما نص على ذلك عبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل وغيرهم (١) من أئمة الدين وسلف المسلمين، وهم الذين قالوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لم يقل أحد منهم إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا قال أحد منهم إنه مخلوق بائن عنه، ولا قال أحد منهم إنه محلوق بائن عنه، ولا قال أحد منهم إنه صار متكلما أو قادرا على الكلام بعد أن لم يكن كذلك) (٩/ ٢٨٥)

(وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعَدِهِ عَسَبْعَةُ أَبُحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللّهِ ﴿ السّمَان: ٢٧] فالأبحر إذا قُدرت مدادا تنفد، وكلمات الله لا تنفد، ولهذا قال أئمة السنة: لم يزل الله متكلما كيف شاء وبما شاء، كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما) (٢١/ ٢٦٩، ٣٦٩) (٣١٩ / ١٣١) (٨٥/ ٥٨)

(وقولهم: إنه خلقه في مخلوق ونزل منه باطل؛ لأنه قال: ﴿مُنَزَّلُ مِن رَبِّكَ اللّٰنهَام: ١١٤] ولم يجئ هذا في غير القرآن؛ والحديد ذكر أنه أنزله مطلقا ولم يقل منه، وهو منزل من الجبال، والمطر أنزل من السماء، والمراد أنه أنزله من السحاب، وهو المزن، كما ذكر ذلك في قوله: ﴿عَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزُنِ اللَّهِ الواقِعَة: ٢٦] (٢٦/٨)

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: وغيرهما.

(والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال، فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر، حيث نزل الكتاب من الله، كما قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ( ) وقال تعالى: ﴿ الرَّمَ كِنَابُ أُخِكَتُ ءَايَنُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيمٍ خَيمٍ ( ) وقال تعالى: ﴿ وَلِنَكُ لَنُكُمُّ مُ اللّهُ عَلَيمٍ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ( ) النَّمل: ١٦ وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُكُمُّ الْقُرْءَاتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ( ) النَّمل: ١٦ والحديد أنزل من الجبال التي خلق فيها) (١٣/١٠)

(النزول في كتاب الله ﷺ ثلاثة أنواع:

نزول مقيد بأنه منه، ونزول مقيد بأنه من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا، فالأول لم يرد إلا في القرآن، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعَام: ١١٤] وقال تعالى: ﴿نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ﴾ [النّحل: ١٠٢] وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الـزُّمَر: ١] وفيها قولان: أحدهما: لا حذف في الكلام، بل قوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ ﴾ مبتدأ وخبره: ﴿مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ۗ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الزُّمَر: ١]. والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ ﴾ وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه.. وأما النزول المقيد بالسماء فقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ [المؤمنون: ١٨] والسماء اسم جنس لكل ما علا، فإذا قيد بشيء معين تقيد به، فقوله في غير موضع: ﴿مِنَ ٱلسَّمَآءِ السَّمَآءِ مطلق، أي في العلو، ثم قد بينه في موضّع آخر بقوله: ﴿ أَنْتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ﴾ [الواقِعَة: ٦٩] وقوله: ﴿ فَتَرَى ۗ ٱلْوَدْقَ ۗ يَغُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ عِ النُّور: ٤٣] أي أنه منزل من السحاب، ومما يشبه نزول القرآن قوله: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمُلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [النّحل: ٢] فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمره الذي هو كلامه، وكذلك قوله: ﴿نَنَزُّلُ ٱلْمُلَكِّكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾ [القَدر: ٤] يناسب قــوكــه: ﴿فِيهَا يُفَرَقُ كُلُ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ( ١٠٠٥ قَــوكُ [الدِّعان: ٤-٥] فهذا شبيه بقوله: ﴿قُلُ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴿ [النَّعل: ١٠٢].. وأما المطلق ففي مواضع، منها: ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: ﴿فَأَنزَلَ السَّكِينَة بقوله: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَكُ وَلَوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفَتْح: ٢٦] وقوله: ﴿هُوَ اللَّذِيَّ أَنزَلَ السَّكِينَةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفَتْح: ١٤] إلى غير ذلك، ومن ذلك "إنزال الميزان" ذكره مع الكتاب في موضعين) (٢٤٧/١٢)

(.. فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله، فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات، كاللوح والهواء، فهو مفتر على الله، مكذب لكتاب الله، متبع لغير سبيل المؤمنين..) (٢٢/١٥) (٥٢٠/١٢)

كُ معنى الآية ﴿وَإِنَّهُ, لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ الشُّعَرَاء: ١٩٦] أي فيها ذكر القرآن لا القرآن نفسه:

#### 🖒 كلمات الله دينية وكونية:

(وفي استعاذة النبي على: «أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما ذرأ وبرأ وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده» فكلماته التامة هي التي كوَّن بها الأشياء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فيكُونُ (الله الله الله الله عن الله عن الله عن الله المقدور، ولا يتجاوزها بر ولا فاجر، ولا يخرج أحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور) (٨/٢٤)

<u>الكلام</u>

(فالكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره ونهيه الشرعيين، فإن الفجار عصوا أمره ونهيه، بل هي التي بها يُكوّن الكائنات، وأما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين؛ فمثل الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن) (٨/ ٢٠١)

#### 🖒 الكتب المنزلة مائة كتاب وأربعة كتب:

(وقال بعض السلف: أنزل الله على مائة كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الأربعة في القرآن وعلم القرآن في المفصل وعلم المفصل في الفاتحة وعلم الفاتحة في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (أَنَّ) ﴿ [الفَاتِحَة: ٥] (٨/١٠)

(وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره: أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب، جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين المفصل في أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴿ فَي المفتين الجامعتين المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الجامعتين) (١٤/٧)

(وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء، أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان، ثم أودع علوم القرآن المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة، ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن) (١٧/١٥)

## 🕏 قول المعطلة نفاة كلام الله أخبث من قول اليهود والنصارى:

(ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة وبين المؤمنين أتباع الرسل الخلاف، فكفَر هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل، من وصف الله بالكلام والتكليم، واختلفوا في كتاب الله، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من ربهم، من أن الله تكلم بالقرآن، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه يتكلم، ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كما فعل الأولون؛ بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإيمان، الذي علموا به مراد الرسل من إخبارهم برسالة الله وكلامه، واتبعوا هذا القرآن والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين وسائر أتباع الأنبياء، وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى، حتى كان ابن المبارك - إمام المسلمين - يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية) (٢١/ ٣٠)

## 🕏 قول: لفظى بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق:

(والمنصوص عن الإمام أحمد ونحوه من العلماء أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة فهو جهمي، ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع؛ لأن «اللفظ والتلاوة» يراد به الملفوظ المتلو، وذلك هو كلام الله، فمن جعل كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوقا فهو جهمي، ويراد بذلك «المصدر وصفات العباد» فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة فهو مبتدع ضال، وهكذا ذكره الأشعري في كتاب «المقالات» عن أهل السنة والحديث..) (٢٧/٥)

(ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يقولون: من قال اللفظ بالقرآن، أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع، وفي بعض الروايات عنه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهمي؛ لأن اللفظ يراد به

مصدر لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ، وذلك كلام الله لا كلام الله القارئ، فمن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وإن هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله، ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول.

وأما صوت العبد فهو مخلوق، وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد، ولم يقل أحمد قط من قال إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وإنما قال من قال لفظي بالقرآن، والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح، فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه، وهو إنما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير..) (١٢/ ١٧٠، ٢٥١-٢١١، ٢٣٨، ٢٥٣)

## الفرق بين قول: لفظي بالقرآن وصوتي بالقرآن:

(وأما صوت العبد فهو مخلوق، وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد، ولم يقل أحمد قط: من قال إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وإنما قال: من قال لفظي بالقرآن، والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح، فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير، لا لفظ نفسه، وهو إنما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير) (١٢/ ٤٧)

# الكتب السابقة والأحاديث الإلهية ليست مخلوقة بل هي من كلام الله:

(ولا يقال في التوراة والإنجيل إنهما مخلوقان، ولا يقال في الأحاديث الإلهية التي يرويها عن ربه إنها مخلوقة كقوله: «يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» فكلام

الله قد یکون قرآنا، وقد لا یکون قرآنا، والصلاة إنما تجوز وتصح بالقرآن، وکلام الله کله غیر مخلوق) (۷۸/۱۲)

(والقرآن وغيره من الكتب الإلهية كلام الله، تكلم الله به بمشيئته وقدرته، ليس ببائن عنه مخلوقا) (١٧٣/١٧) (٧١/١٥) (١٥٦/١٥٥)

القرآن العظيم نزل منجَّما ولا ينافي ذلك كونه نزل مرة واحدة إلى بيت العزة ولا كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ:

(والمقصود هنا أن قوله: ﴿ وَهُو اللَّذِي آَنَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعَام: ١١٤] يتناول نزول القرآن العربي على كل قول، وقد أَحْبِرِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن زَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ الأنعَام: ١١١] إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم، وقال إنهم يعلمون ذلك، ولم يقل إنهم يظنونه أو يقولونه، والعلم لا يكون إلا حقا مطابقا للمعلوم، بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطل، فعلم أن القرآن العربي منزل من الله، لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر، ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيرهما، وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك؛ فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة، كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه، وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (أَنَّ ﴾ [القَدر: ١] أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، ولا ينافى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله، كما قال تعالى: ﴿ بَلْ هُو قُرْءَانُ يِّحِيْدُ ﴿ إِنَّ فِي لَوْجٍ تَّحَفُوظٍ ﴿ إِنَّا ﴾ [البُّروج: ٢١-٢٢] وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ ( فَي كِنَابٍ مَّكْنُونِ ( اللهُ اللهُ يَمَسُّهُ وَ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ( الواقِعَة: ٧٧-٧٧] وقال تعالى: ﴿ كُلَّ إِنَّهَا لَذَكِرَةٌ ﴿ إِنَّهَا فَنَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ إِنَّ فِي صُحُفٍ مُكَّرَّمَةٍ ﴿ إِنَّ مَّرَهُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ﴿ إِنَّا بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ إِنَّ كِأَمِ بَرَرَةٍ لِنَّا ﴾ [عَبَسَ: ١١-١٦] وقال تعالى:

<u>الكلام</u>

وَوَإِنَّهُ فِيَ أُمِّرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكِيمُ وَفِي صحف مطهرة بأيدي الملائكة؛ لا مكتوبا في اللوح المحفوظ، وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة؛ لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل، أو بعد ذلك، وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر، فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق، وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف، ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها، فيقابل به الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت، هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف، وهو حق، فإذا كان ما يخلقه بائنا منه قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟) (١٢/ ١٢٦/ ١٢٠)

### 🖒 انقسام التكليم والوحي إلى عام وخاص:

(وأيضا فالله تعالى يقول: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُحِ وَالسَّمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالنَّسِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِلَىٰهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالنَّسَاء: مَا الله الله الله الله يكلم على غيره ممن أوحى إليهم، وهذا يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تكليما زائدا عن الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص، فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص، فالتكليم هو المقسوم في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِللهَ إِلَا وَحَيَا أَوْ مِن وَرَآبِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ [الشوري: ١٥] والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص، ليس هو قسما منه، وكذلك لفظ المطلق هو قسيم الوحي علم الخاص، كما في قوله المؤسوم في قوله على المناهم وكذلك عليم الموحى قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص، كما في قوله الوحى قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص، كما في قوله الوحى قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص، كما في قوله

لموسى: ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ الله: ١٦] وقد يكون قسيم التكليم النخاص، كما في سورة الشورى، وهذا يبطل قول من يقول: الكلام معنى واحد قائم بالذات، فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي خص به موسى، والوحي العام الذي يكون لآحاد العباد، ومثل هذا قوله في الآية الأخرى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوَ مِن وَرَآيِ فِي الآية الأخرى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ فِي الآيحاء، وبين رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ [الشورى: ١٥] فإنه فرق بين الإيحاء، وبين التكليم من وراء الحجاب، وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء، فدل على أن التكليم من وراء حجاب - كما كلم موسى - أمر غير الإيحاء) (١٢٨/١٢٨)

ILZKA

# البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان» البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان» أي ثواب القراءة:

(.. لأن حنبلا نقل عنه في «المحنة » أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي على: «تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» ونحو ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيئه، وقالوا له: لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا مخلوق؛ فعارضهم أحمد بقوله: - وأحمد وغيره من أئمة السنة - فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمران، كما ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي القيامة، والمراد منه ثواب الأعمال. والنبي على قال: «اقرءوا البقرة وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما» وهذا الحديث في الصحيح، فلما أمر يحاجان عن أصحابهما» وهذا الحديث في الصحيح، فلما أمر بقراءتهما وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ علم أنه أراد بذلك قراءة في الصورة التي ذكرها، كما أخبر بمجيء عمله الذي هو التلاوة لهما في الصورة التي ذكرها، كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال.

وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع: هل يقلب الله العمل جوهرا قائما بنفسه أم الأعراض لا تنقلب جواهر؟ وكذلك قوله: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» والمقصود هنا: أن النبي على لما أخبر بمجيء القرآن في هذه الصورة أراد به الإخبار عن قراءة القارئ التي هي عمله وذلك هو ثواب قارئ القرآن؛ ليس المراد به أن نفس كلامه الذي تكلم به وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين) (٥/٣٩٨-٣٩٩)

(كما ورد في الحديث الصحيح: «أنه تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من الطير صواف» فيقال له: وهذا الثواب مخلوق، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على أنه

غير مخلوق<sup>(۱)</sup>، وبذلك أجابوا من احتج على خلق القرآن بمثل هذا الحديث، فقالوا له: الذي يجيء يوم القيامة هو ثواب القرآن، لا نفس القرآن، وثواب القرآن مخلوق) (٧٩/١٢)

## 🕏 من نفى تكليم الله لموسى أو قال بخلق القرآن فإنه يستتاب بالاتفاق:

(والأمة متفقة على أن من قال إن كلام الله مخلوق (أو) لم يكلم موسى تكليما يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل)

(القائل الذي قال: إن الله كلم موسى تكليما - كما أخبر في كتابه - مصيب، وأما الذي قال: كلم الله موسى بواسطة، فهذا ضال مخطئ؛ بل قد نص الأئمة على أن من قال ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام، ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع) (١٢/١٣٥، ٥٣١)

## 🖒 كلام الله ﷺ يتفاضل:

(.. فطوائف يقولون: بعض كلام الله أفضل من بعض، كما نطقت به النصوص النبوية، حيث أخبر عن الفاتحة أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها، وأخبر عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها في الحروف، وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح أيضا، وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي على قال لأبي بن كعب: «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟» قال: فقلت أعظم؟» قال: فقلت المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟» قال: فقلت فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر» ورواه ابن أبي فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر» ورواه ابن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب حذف كلمة (غير).

شيبة في مسنده بإسناد مسلم وزاد فيه: «والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش» وروي أنها سيدة آي القرآن، وقال في المعوذتين: «لم ير مثلهن قط» وقد قال تعالى: «مَا نَسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَا أَوْ مِثْلِها أَي البَقَرَة: ١٠٦] فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة، أو خير منها أخرى، فدل ذلك على أن الآيات يأتي بمثلها تارة وتتفاضل أخرى، وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن تتماثل تارة وتتفاضل أخرى، وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن الثلاثة، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِن الله لكون المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ

(والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم، وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة) (١٣/١٧)

(بل سلف الأمة وجمهورها يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويقولون مع ذلك إن مخلوق، ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض، كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين، من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم) (٧٩/٥٧،٥٤/١٧)





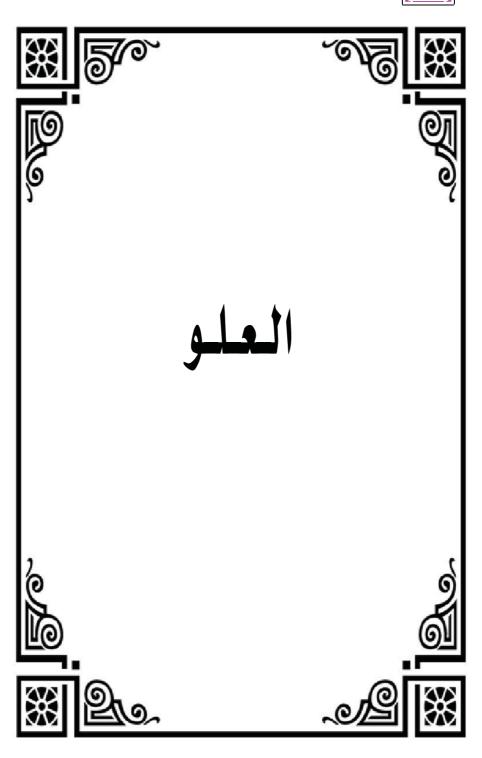

العلو العالو





#### العلو

# الله في السماء أي أنه في العلو وأنه سبحانه فوق كل شيء:

(ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى، وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله: إنه في السماء أنه في العلو، وأنه فوق كل شيء، وكذلك الجارية لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، إنما أرادت العلو، مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد إنه عليها، كما قال: ﴿وَلأَصُلِبُنَّكُمْ فِي جُدُوع ٱلنَّخْلِ الله: الله الله على المراد إنه عليها، كما قال: ﴿وَلأَصُلِبُنَّكُمْ فِي جُدُوع ٱلنَّخْلِ الله الله على أعلى شيء فيه) (٣/٣) وكما قال: كان على أعلى شيء فيه) (٣/٣)

(ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله ورسوله "إن الله في السماء" إن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل

ظاهر اللفظ شيئا محالاً لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله؛ بل عند الناس «أن الله في السماء» «وهو على العرش» واحد؛ إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه في وسع السموات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ﴿وَلاَضُلِبنَكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ الله الله وعلى ونحو يحويه؟ وقد قال سبحانه: ﴿وَلاَصُلِبنَكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ ونحو يحقيق لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معانى الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة) (١٠٦/٥)

والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا إنه فوق العرش، وإنه في السماء فوق كل شيء، لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره، أو يكون محلا له، أو ظرفا ووعاء، وكل شيء مفتقر إليه، فوق كل شيء، وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق، وما في الكتاب والسنة من قوله: ﴿عَلَيْنَكُم مَن فِي السَّمَاءِ﴾ مخلوق، وما في الكتاب والسنة من قوله: ﴿عَلَيْنَكُم مَن فِي السَّمَاءِ﴾ المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون: قوله ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ المحنى العلى السماء كما قال: ﴿وَلَأُصِلِبُنَكُم فِي جُذُوع النَّخُلِ الله: ١٧١ أي: على جذوع النخل، وكما قال: ﴿وَلَأُصِلِبُوا فِي اللَّرْضِ الله عِمران اللهالي لا يخص شيئا، فقوله ﴿فِي السَّمَاءِ أَي في العلو دون السفل، وهو العلى الأعلى، فله أعلى العلو، وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره، العلى الأعلى، فله أعلى العلو، وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره، العلى الأعلى، فله أعلى العلو، وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره، العلى الأعلى الأعلى، فله أعلى العلو، وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره، العلى الأعلى المناء المناء العلى الأعلى الأعلى

العلو المحال

#### 🕏 إجماع أهل السنة على إثبات علو الله سبحانه واستوائه على عرشه:

(وقال الطلمنكي أحد أئمة المالكية - قبل ابن عبد البر والباجي وطبقتهما - في كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول»: «أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ المسلمون من أهل السنة على أن معنى ﴿وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ الله فوق المحديد: ٤] ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته، مستو على العرش كيف شاء. وقال أيضا: «قال أهل السنة في قول الله تعالى: ﴿الرَّمَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهُ على عرشه المجيد على الحقيقة، لا على المجاز.

وقال ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ - وهو أشرف كتاب صنف في فنه - لما تكلم على حديث النزول قال: «هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش، من فوق سبع سماوات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إنه في كل مكان، وليس على العرش، قال: «والدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ [له: ٥] وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيَّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُكُم ﴿ وَمَاطِر: ١٠] وقال: ﴿نَعَرُجُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ [المعَارج: ٤] وقال: ﴿ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] وذكر آيات، إلى أن قال: «وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم» .. وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك إلى أن قال: «وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُّونَ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابة والتابعين قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله) (٣/ ٢١٩-٢٢١)

#### العلو ثابت لله سبحانه بأنواع الدلالات:

(فإذا تبين ذلك: فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه:

أحدها أن يقال: إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة، وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه، بأنواع من الدلالات، ووجوه من الصفات، وأصناف من العبارات، تارة يخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع.

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، كقوله تعالى: ﴿ بَلُ رَفَعُهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴿ النِّسَاء: ١٥٨] ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ ﴿ آلَ عِمرَان: ٥٥] ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ ﴾ [النِّسَاء: ١٥٨] ﴿ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَوَلِه تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكُلُمُ الطّيبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَالمِعَارِجِ: ١٤] وقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكُلُمُ الطّيبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَالمِعَارِجِ: ١٥].

وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَ أَنَّهُمُ مُنَزَّلُهُمُ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِي [النَّعَام: ١١٤] ﴿ مَن اللَّهِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُمُنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ اللَّهَاتِيةَ: ١-٢].

وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، كقوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيِّكَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّه

وتارة يخبر بأنه في السماء، كقوله تعالى: ﴿ اَ أَمِنهُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا فَإِذَا عِلَى السَّمَاءِ دون الأرض، ولم يعلق بذلك عَاصِبًا ﴾ [المُلك: ١٦-١٧]. فذكر السماء دون الأرض، ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي اللَّهُ السَّمَوَتِ وَفِي اللَّهُ السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءِ وَفِي اللَّهُ السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءِ اللَّهُ السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

العلو العالم

اَلْأَرْضَ ﴾ [الأنعَام: ٣] وكذلك قال النبي عَلَيْهِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟» وقال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة».

وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْانْبَاء: ١٩] ويخبر عمن عنده بالطاعة، كقوله: ﴿إِنَّ النَّبِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُوكَ الْنَاكَ لَالْعَرَاف: ٢٠٦] فلو كان موجب العندية معنى عاما، كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك: لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته، بل مسبحا له ساجدا، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَهُ عِبَادَتِهِ سَيدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّينَ وَامثال هذا في الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة، وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى) (٥/١٦٤-١٥٠)

عبارة «نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» مأثورة عن أكثر من واحد من السلف:

(كقول عبد الله بن المبارك لما قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته، على عرشه، بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا» وكذلك قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهویه، والبخاري، وابن خزیمة، وعثمان بن سعید، وخلق كثیر من أئمة السلف خلاف ذلك، وحبس هشام بن عبید الله الرازي - صاحب محمد بن الحسن رجلا حتى یقول: الرحمن على العرش استوى، ثم أخرجه وقد أقر بذلك، فقال: أتقول إنه مباین؟ فقال: لا، فقال: ردوه فإنه جهمي) بذلك، فقال: أتقول إنه مباین؟ فقال: لا، فقال: ردوه فإنه جهمي)

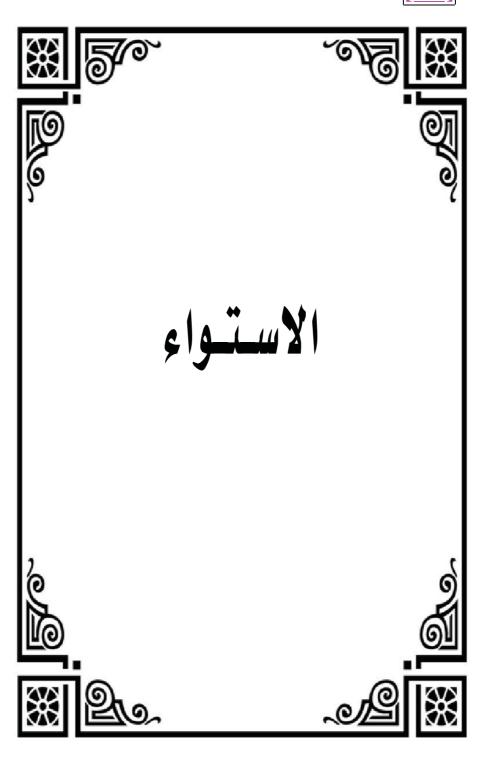

الاستواء الاستواء





#### الاستواء



(مع أن أصل الاستواء على العرش: ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبى أرسل) (١٨٨/٢)

(وقال الشيخ عبد القادر في «الغنية»: «وكونه على العرش في كل كتاب أنزل على كل نبى أرسل بلا تكييف») (٢٢١/٣) (٨٦/٥)

عبارة: «الاستواء معلوم والكيف مجهول» مأثورة عن أم سلمة عن أم سلمة عن ربيعة ومالك عن الله عن ا

(بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله، ويناسب كبرياءه، وأنه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه، مع أنه سبحانه هو حامل للعرش ولحملة العرش، وإن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما قالته أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، فهذا مذهب المسلمين، وهو الظاهر من لفظ «استوى» عند عامة المسلمين الباقين على الفطر السليمة، التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل) (١٧٨/٣٣)

چ إجماع أهل السنة على إثبات علو الله سبحانه واستوائه على عرشه وتفسير معية الله لعباده بالعلم:

(وقال الطلمنكي أحد أئمة المالكية قبل ابن عبد البر والباجي وطبقتهما في كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول»: «أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى ﴿وَهُو مَعَكُم لَيْنَ مَا كُنتُم المُديد: ١٤ ونحو

ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته، مستوعلى العرش كيف شاء.

وقال أيضا: قال أهل السنة في قول الله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ اللهُ عَلَى ٱلْعَرْشِ الله على عرشه المجيد على المتواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة؛ لا على المجاز.

وقال ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ - وهو أشرف كتاب صنف في فنه - لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إنه في كل مكان وليس على العرش، قال: والدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْيَتَوَىٰ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَفَاطِ : ١٠] وقال: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] وقال: ﴿ يُعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] وذكر آيات، إلى أن قال: «وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ولا خالفهم فيه مسلم».. وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك إلى أن قال: «وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِّن نَجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابة والتابعين قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله) (٣/٢١٩-٢٢١، ٢٦٠-(AV-A7/0) (771

(قال (الطلمنكي): وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه، بائن من جميع خلقه، وتعالى الله عن قول أهل الزيغ، وعما يقول الظالمون علوا كبيرا) (٥٠١/٥)

الاستواء

#### 🖒 الله ﷺ ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش:

(وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك: مثل حماد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما؛ من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش.. والصواب قول السلف: أنه ينزل ولا يخلو منه العرش..) (١٣١-١٣٢)

(ثم بعد هذا إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات، فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش، ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد، وعن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، ومنهم من أنكر ذلك وطعن في هذه الرسالة، وقال: راويها عن أحمد بن حنبل مجهول لا يعرف، والقول الأول معروف عند الأئمة كحماد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما..) (٥/ ٣٥٧-٣٧٦) ١٤٠٤.

# 🖒 استواء الله على العرش متفق عليه بين أهل الأديان:

(وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي - إمام أهل البصرة علما ودينا - أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش، وقالوا هم: ليس على العرش شيء) (١٣٨/٥)

(بل الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه، قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره: ثنا عصام بن الرواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴿ البَقَرَة: ٢٩] يقول: ارتفع، قال: وروي عن الحسن يعني البصري والربيع بن أنس مثله كذلك. وذكر

البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد قال: قال أبو العالية: ﴿ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ [البَقَرة: ٢٩] ارتفع فسوى خلقهن، وقال مجاهد: ﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعرَاف: ٥٤] علا على العرش، وكذلك ذكر ابن أبى حاتم في تفسيره في قوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعرَاف: ٥٥] وروي بهذا الإسناد عن أبي العالية وعن الحسن وعن الربيع مثل قول أبي العالية، وروى بإسناده ﴿ ثُمُّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ قال: في اليوم السابع. وقال أبو عمرو الطلمنكي: «وأجمعوا - يعنى أهل السنة والجماعة - على أن لله عرشًا، وعلى أنه مستو على عرشه، وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه». قال: «فأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُم اللَّهُ مَا كُنْتُم اللَّهُ السَّديد: ١٤ ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السموات بذاته، مستو على عرشه كيف شاء». قال: «وقال أهل السنة في قوله: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ أَسْتَوَىٰ (ف) الله: ١٥: الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة، لا على المجاز، واستدلوا بقول الله: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَّ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلِّكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨] وبقوله: ﴿لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ [الزّخرُف: ١٣] وبقوله: ﴿ وَاسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [مُود: ١٤]. إلا أن المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال، فقال مالك كِلَّهُ إن الاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير: إن معنى استوى على العرش: استقر، وهو قول القتيبي، وقال غير هؤلاء: استوى أي ظهر، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: استوى بمعنى علا، وتقول العرب: استويت على ظهر الفرس بمعنى علوت عليه، واستويت على سقف البيت بمعنى علوت عليه، ويقال: استويت على السطح بمعناه، وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨] وقال: ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ [الزِّحرُف: ١٣] وقال: ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى الاستواء

البُودِيِّ الله المعنى علا على المعنى على الغَرْشِ الاعراف: ١٥٤ بمعنى علا على العرش، وقول الحسن وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة، وأشده استيعابا، لأن فيه نبذ التكييف، وإثبات الاستواء المعقول، وقد ائتم أهل العلم بقوله، واستجودوه واستحسنوه "ثم تكلم على فساد قول من تأول استوى بمعنى استولى) (١٩٥-٥٢٠)

# 🖨 خطأ من فسر الآية «ثم استوى إلى السماء» بأنه عمد أو قصد:

(ومن قال: استوى بمعنى عمد، ذكره في قوله: ﴿ مُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءَ وَهِى دُخَانُ ﴾ الْسَلَت: ١١] لأنه عدي بحرف الغاية، كما يقال: عمدت على كذا، ولا يقال: عمدت على كذا، ولا يقال: عمدت على كذا، ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا، ولا هو قول أحد من مفسري السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك، كما قدمناه عن بعضهم، وإنما هذا القول وأمثاله ابتُدع في الإسلام، لما ظهر إنكار أفعال الرب، التي تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره، فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافي ذلك، كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب؛ لا يعرف لهم فيه قولان، كما قد يختلفون أحيانا في بعض الآيات، وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد وهو إثبات علو الله على العرش.

فإن قيل: إذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقات كما تقدم، فكيف يقال: ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان؟ أو يقال: ثم علا على العرش؟ قيل: هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد، وروي «ثم يعرج» هو سبحانه لم يزل فوق العرش، فإن صعوده من جنس نزوله، وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه؛ فهو سبحانه يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه. وقوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ فهو سبحانه يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه. وقوله:

إِلَى ٱلسَّمَآءِ إِنَمَا فَسَرُوه بَأْنِه ارتفع ، لأنه قال قبل هذا: ﴿ قُلُ آَيِكُمُ لَكُونُ لِاللّٰذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُ ٱلْعَكِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي آرَبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَا السّلَالِينَ لَيْ أَنْ السّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ ٱنْتِيمَا طَوْعًا أَو لَلسّاَلِينَ لَنَ أَن السّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ ٱنْتِيمَا طَوْعًا أَو كُرهًا قَالَتَا أَنْينَا طَآبِعِينَ إِلَى السّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ ٱنْتِيمَا طَوْعًا أَو وَهَ فَاللّٰ لَمَا وَلَللّٰوَ وَهَمَ اللّٰ الله في المدينة سورة وهذه نزلت في سورة (حم) بمكة ، ثم أنزل الله في المدينة سورة السبقرة ﴿ كَيْفُ تَكُفُّونَ لِاللّٰهِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَخْيَكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ اللّٰ يُعِينَ اللّٰ هُو اللّٰذِى خَلَقَ لَكُم مّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰمَاءَ فَلَقَ لَكُم مّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا اللّٰرض وخلق ما فيها؛ تضمن معنى الصعود، لأن السماء فوق الأرض وخلق ما فيها؛ تضمن معنى الصعود، لأن السماء فوق الأرض وخلق ما فيها؛ تضمن معنى الصعود، لأن السماء فوق الأرض وخلق ما فيها؛ ارتفاع إليها) (٥/ ٢١٥-٢٢٥)

#### 🖒 الاستواء خاص بالعرش باتفاق المسلمين:

(والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين، مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء والأرض وما بينهما، فلو كان استواؤه على العرش هو قدرته عليه؛ جاز أن يقال: (استوى) على السماء والأرض وما بينهما، وهذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري، قال: في إجماع المسلمين على أن الاستواء مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول، وأيضا فإنه ما زال مقتدرا عليه من حين خلقه، ومنها كون لفظ «الاستواء» في لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم، والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة وكلام العرب يمنع هذا) (٣٩٦/١٦)

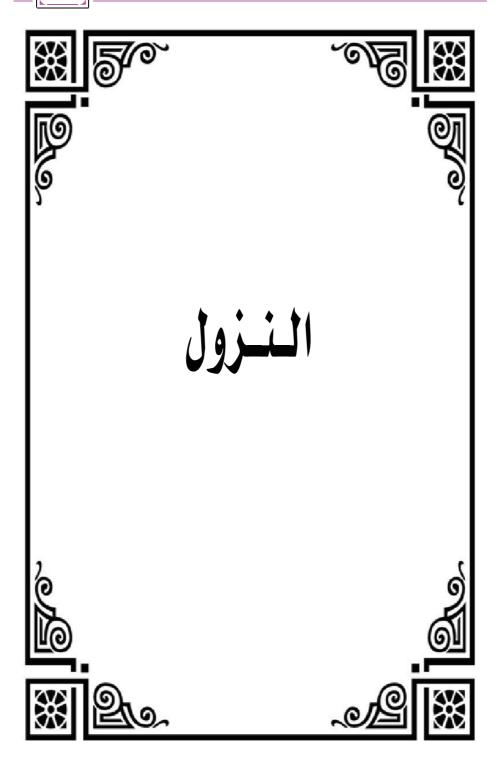





#### النزول

# 🖒 أصح الروايات في حديث النزول وبيان أنه متواتر:

(والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو: «إذا بقي ثلث الليل الآخر» وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه وقد قال الترمذي: النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: «إذا بقي ثلث الليل الآخر». وقد روي عن النبي شي من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث والذي لا شك فيه «إذا بقي ثلث الليل الآخر». فإن كان النبي شي قد ذكر «النزول» أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل؛ فقوله حق وهو الصادق المصدوق؛ ويكون النزول أنواعا ثلاثة: الأول إذا مضى ثلث الليل وهو المناخ ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة) (٥/ ٤٧٠)



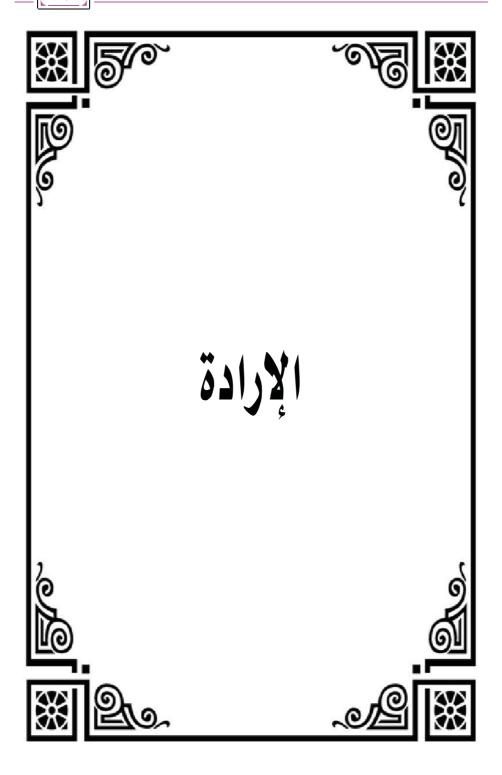





#### الإرادة

#### انقسام الإرادة إلى نوعين وبيان معنى كل واحدة منها:

(ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر والإرادة، هل يأمر بما لا يريد؟ أو لا يأمر إلا بما يريد؟ فإن الإرادة لفظ فيه إجمال، يراد بالإرادة: الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث، كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكقوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَبَا يَهُدِيهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَبَا يَهْدِيهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَبَا يَهُدِيهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ فَنَيقًا كَمُ اللّهُ يُرِدُ أَن يُضِلّهُ يَجَعَلُ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَبَا ولا صَالَحَتَ يَهُ السَمَآءَ الله يَهُ الله يُرِدُ أَن يُغُويكُمُ الله يَهُ ولا يَهُ عَلَى الله يَهُ ولا يَهُ عَلَى الله يأن الله يأل الله يأل الله يأل الله يأل الله يأل الله يأل الله يقضين دين غريمه غدا إن شاء الله الله المحلوف عليه الله يقضين دين غريمه غدا إن شاء الله أو ليصومن رمضان إن شاء الله، ونحو ذلك مما أمره الله به، فإنه إذ الم يفعل المحلوف عليه لا يحنث، مع أن الله أمره به؛ لقوله: إن شاء الله الم يفعل المحلوف عليه لا يحنث، مع أن الله أمره به؛ لقوله: إن

(وبالجملة فالذي عليه سلف الأمة وأئمتها: ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه؛ فيؤمنون بخلق الله وأمره، بقدره وشرعه، بحكمه الكوني وحكمه الديني، وإرادته الكونية والدينية، كما قال في الآية الأولى: ﴿ فَكُن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صُدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَآءَ ﴾ [الأنعَام: ١٢٥] وقول نوح عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ ﴾ [مُود: ٣٤] وقال تعالى في الإرادة الدينية: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلنُسْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البَقَرة: ١٨٥] وقال: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحَبِّينَ لَكُمُّ وَيُهْدِيَكُمُ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (إِنَّ) [النِّسَاء: ٢٦] وقال: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المَائدة: ٦]. وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه خلق الأشياء بقدرته ومشيئته؛ يقرون بأنه لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة غيره، ويطيعونه ويطيعون رسله، ويحبونه ويرجونه ويخشونه ويتكلون عليه وينيبون إليه، ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه، ويقرون بمحبته لما أمر به، ولعباده المؤمنين ورضاه بذلك، وبغضه لما نهى عنه وللكافرين، وسخطه لذلك ومقته له) (٨/ ١٤٠-١٤١)

(لفظ الإرادة مجمل، له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه، ويقصد به المحبة والرضا لما أمر به، فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى، فإن الله لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، بل قال لما نهى عنه: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴿ الإسرَاء: ١٣٨] وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله خالق كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في الوجود إلا ما شاء، وقد ذكر الله في موضع أنه يريدها، والمراد بالأول أنه في موضع أنه لا يريدها، والمراد بالأول أنه شاءها خلقا، وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمراً، كما قال تعالى:

﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ, يَشْرَحُ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعَام: ١٢٥] وقال نوح: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نَصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَن أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُونِكُمْ أَهُو رَبُّكُمْ ﴾ [هُود: ٣٤]

(فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه، المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح) (٢٦٦/١١) (١٣٢/١٨)

# 🖨 أقسام الإرادتين من حيث اجتماعهما وافتراقهما:

(ولهذا كانت الأقسام أربعة:

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع، فأمر به وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان.

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين، وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع.

الإرادة

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها: كالمباحات، والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي) (٨/ ١٨٨ - ١٨٩)





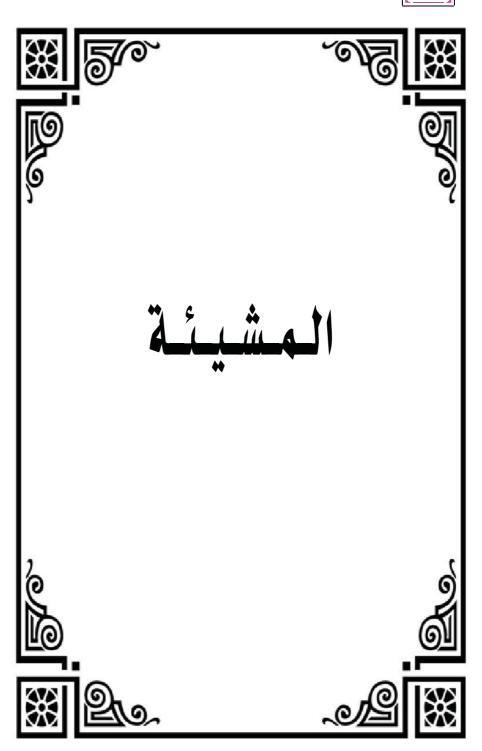

المشيئة





#### المشيئة

# 🕏 مشيئة الله سبحانه هي النافذة دون مشيئة المخلوقين:

(ومن هذا الباب أن النبي عليه كان يقول في خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا» وقال: «ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد» ففي الطاعة: قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة: أمر أن يجعل ذلك بحرف «ثم» وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الله) (١٠٩/٣)



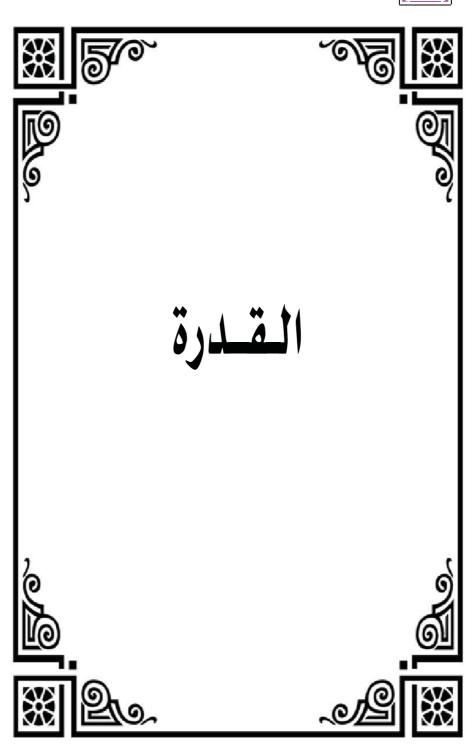

القدرة





# القدرة

#### الله تعالى قادر أزلا وأبدا:

(المسألة السادسة: دوام كونه قادرا في الأزل والأبد، فإنه قادر ولا يزال قادرا على ما يشاؤه بمشيئته، فلم يزل متكلما إذا شاء، وكيف شا،ء وهذا قول السلف والأئمة كابن المبارك وأحمد) (٨/ ٢٩-٣٠)

# 🕏 عموم قدرة الله تعالى لما شاءه ولما لم يشأه:

بَعْضُ قال: «هاتان أهون» قالوا: فهو يقدر الله عليهما (۱) وهو لا يشاء أن يفعلهما، بل قد أجار الله هذه الأمة على لسان نبيها ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم أو يهلكهم بسنة عامة، وقد قال تعالى: ﴿أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن نَجْعَ عِظَامَهُ ﴿ ثَلَى بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٓ أَن نُسُوّى بَاللهُ وهو لا يشاؤه، وقد قال بَنانَهُ ﴿ ثَلَى اللهِ عَالَى : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلاها ﴾ [السَّجدَة: ١٦] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَا نِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلاها ﴾ [السَّجدَة: ١٦] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلاها ﴾ [السَّجدَة: ١٦] وقال تعالى ذلك فلو شاءه لفعله بقدرته وهو لا يشاؤه) (١١/ ٨٨٨ - ٤٨٩)



<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: فهما يقدر الله عليهما.

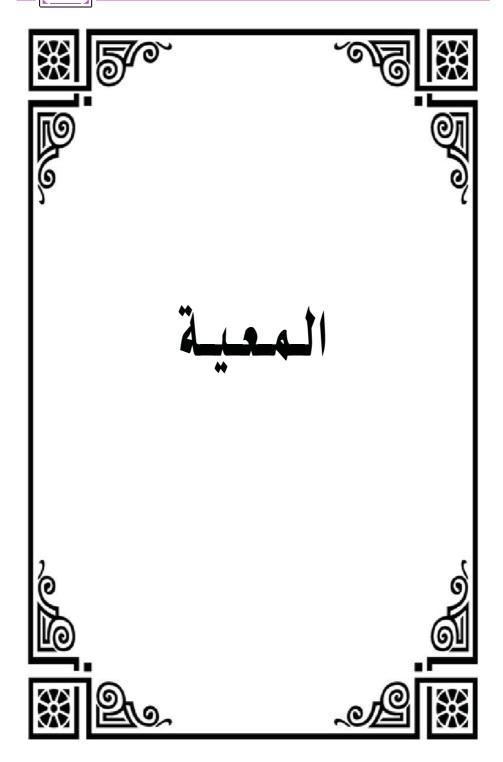





#### المعية

#### 🖒 معية الله لخلقه لا تقتضى اختلاطه بهم:

(وليس معنى قوله: ﴿وَهُو مَعَكُو التعديد: ١٤] أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق؛ بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه - من أنه فوق العرش وأنه معنا - حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله: ﴿فِي ٱلسَّمَآءِ البَقَرَة: ١٤٤٤] أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض، وهو الذي يمسك السموات والأرض أن ترولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) (٣/١٤٢-١٤٣)

(وكذلك قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّعُسِنُونَ ﴿ المَعِية المَعِية النّحل: ١٢٨] خصهم بذلك دون الظالمين والفجار، وأيضا فلفظ المعية اليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، كما في قوله: ﴿ مُّكَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُو النَّهُ وَكُونُواْ مَعَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [النّسَاء: ١٤٦] وقوله: ﴿ أَتَقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ المَّمَدِقِينَ ﴿ النّسَاد: ١٤٥] وقوله: ﴿ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ ﴾ [الأنفال: ٧٥] ومثل هذا كثير، فامتنع أن يكون قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ ﴾ [الحَديد: ٤] يدل على أن ذاته كثير، فامتنع أن يكون قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ ﴾ [الحَديد: ٤] يدل على أن ذاته

- [Y·V]

مختلطة بذوات الخلق، وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم..) (٥/ ٤٩٧، ٤٩٩)

# 🖒 معية الله لخلقه لا تنافي علوه:

(وما ذكر في الكتاب والسنة - من قربه ومعيته - لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه) (٢/٣٪)

(وقد بسط الكلام عليه في موضع آخر، وبين أن لفظ المعية في اللغة - وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة - فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد) (٥/٤٩٧)

# 🖨 إجماع أهل السنة على تفسير معية الله لعباده بالعلم:

(وقال الطلمنكي أحد أئمة المالكية - قبل ابن عبد البر والباجي وطبقتهما - في كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول»: (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى ﴿وَهُو مَعَكُرُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ المسلمون من أهل السنة على أن معنى ﴿وَهُو مَعَكُرُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ السماوات بذاته مستو على العرش كيف شاء).. وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك إلى أن قال: (وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿مَا لَكُلام في ذلك إلى أن قال: (وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَبَوْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ ﴾ المجادلة: ٧]فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابة والتابعين قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله) (٢١٤-٢١١، ٢٢١-٢١٤)

(وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمه، وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم

يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله، وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم..) (٥/ ٤٩٥) ، ١٨٨ - ١٨٨)

(ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المحبادلة ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَا وَفِي آية المحبادلة ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِن نَجُوئُ ثَلَثَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ يَكُونُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكُثَرَ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَنْمُ يُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ أَيْنَ مَا كَانُوا أَنْمُ يُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنّا اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِلَّا هُو مَعَهُمْ اللّهِ إِلَا هُو مَعَهُم بعلمه وختمه بالعلم؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن بالعلم؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن عباس علمه بعلمه (٢٤٩/١١)

#### 🖒 الجمع بين المعية والقرب، والمعية نوعان عامة وخاصة:

(والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب، والمعية معيتان: عامة وخاصة، فالأولى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُرُ أَيْنَ مَا كُثُمُ ﴾ [العَديد: ٤] والثانية قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم عُيْرِ ذلك من الآيات) (٥/ ١٢٢ ، ٤٧٨)

لا تَحَنزُنَ إِنَ اللّهَ مَعَناً ﴿ النّوبَة: ١٤] يعني النبي عَلَيْ وأبا بكر وَ الله فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين، فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان؛ تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك) (١١/ ٢٤٩ - ٢٥٠) (٥/ ٤٩٦)

# معنى قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَكُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ [الأنفام: ٣]: [الزّخرُف: ١٨] وقوله: ﴿وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَاوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنفام: ٣]:

(وقوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزّخرف: ١٨] أي: هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: الرّوم: ٢٧] وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: تا كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره: أنه المعبود في السماوات والأرض، وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله على من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكيف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويُعلم أنه ليس كمثله يوصف بعن على صفات الكمال دون صفات النقص، ويُعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال. (١٥٠/١٥)





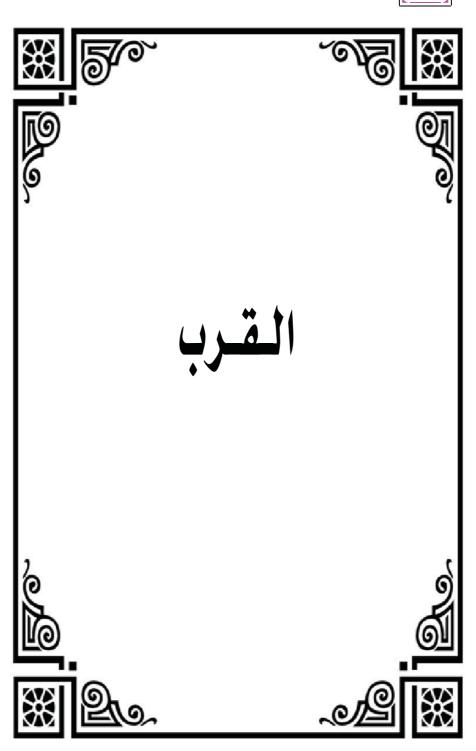

القرب





# القرب

# القرب المذكور في الآية ﴿وَغَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللَّهِ هُو عَلَى الْمَلائكة:

(فقوله: ﴿وَكَنَّ أَقُرُبُ إِلِيهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (إِنَّ اللهِ قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله، فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد، فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض؛ ولهذا قال في تمام الآية: ﴿إِذْ يَلَقَى ٱلْمُتَلِقِيَانِ اللهِ اللهِ العبد من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول، فهذا كله خبر عن الملائكة) (١٢٩/٥، ٢٣٦)

(وأما قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَ وَكُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذَ يَنكَفَى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ مَا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِدُ ﴾ إِنَّ المُتَكِفَّةُ وَلَيْكُن لَا لَبُعِرُونَ ﴿ الْمَعْرُونَ اللَّهُ مُرُونَ اللَّهُ وَلَكُن لَا لَبُعِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُورُونَ اللَّهُ وَلَكُن لَا لَبُعِرُونَ اللَّهُ مَا وَلَكُن لَا لَبُعِرُونَ اللَّهُ وَاللَّوافِعَة : وَاللَّهُ وَلَكُن لَا لَبُعِرُونَ اللَّهُ وَلَكُن اللَّهُ المُوتِ الْمَعْرُوفُ عَن الله المُعلَّمُ وَلَكُن لا تَبْصِرُونَ المُلائكة ، وقد قال طائفة : ﴿ وَغَن أَوْرَبُ إِلِيهِ بِالعلم ، والمُعلم ، وقد قال طائفة : ﴿ وَغَن أَوْرَبُ إِلَيْهِ بِالعلم ، والمُعتمى المُعتمى الملائكة ، وقد قال طائفة : ﴿ وَغَن أَوْرَبُ إِلَيْهِ بِالعلم ، والمُعتمى الملائكة ، وقد قال طائفة : ﴿ وَغَن أَوْرَبُ إِلَيْهِ بِالعلم ، والمُعتمى المنافق وصفه بقرب عام من كل وقال بعضهم : بالعلم والقدرة والرؤية ، ولكن بعض موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية ؛ ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء ، قادر على كل شيء ، قادر على غير بي وقد قادر قولوا بالعلم والقدر المؤلوا بالعلم المؤلوا بالعلم المؤلوا بالعلم المؤلوا بالعلم المؤلوا بالعلم المؤلوا بال

#### 🖒 قرب الله خاص بالمؤمنين:

(وجميع ما وصف به الرب على نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص، وأما قربه مما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه؛ كالداعي والعابد وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج..) (٥/٤٧٨، ٤٩٣)

(وقد أشار النبي على إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر، فقال: «اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا قَلْ تَعَالَى : ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوة الدَّاعِ إِذَا كَالِي اللهِ عَلَى الله عَلَى الله

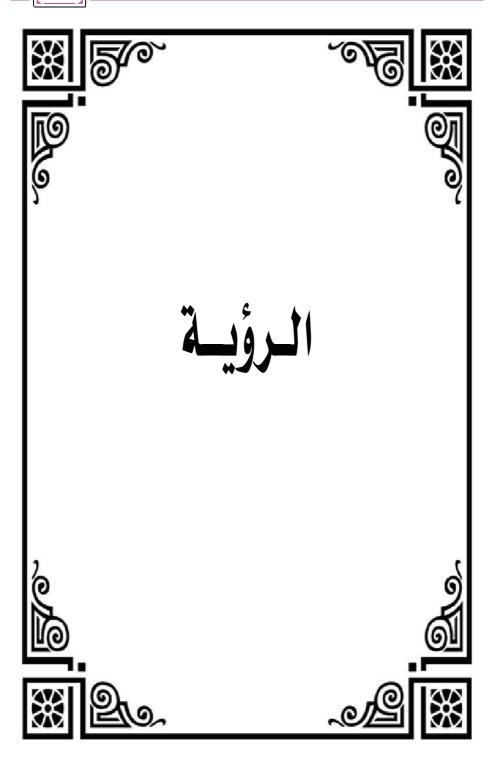





#### الرؤية

# 

(أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته، والإنابة إليه، ومحبته، والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به) (١/٣٢)

(كما في الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة» رواه النسائي وغيره، وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناديا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة» فبين النبي في أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة، لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من النظر إليه، وإنما يكون أحب اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له، وتنعمه به أعظم، وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا، قال الله تعالى في حق الكفار: ﴿كُلُّ إِنَّهُمْ عَن رَبّهمْ يُؤمَهِذٍ

الرؤية

لَمُحَجُونُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْمَحِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ [المطفّنِين: ١٥-١٦] فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى) (٢٦/١٧)

(ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة، وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين؛ وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به) (٦/٥٨٤)

(وأعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه، كما في الحديث الصحيح: «فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه» وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا، فأطيب ما في الدنيا معرفته، وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه، ولهذا كان التجلي يوم الجمعة في الآخرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا) (١٦٣/١٤)

# 

(وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت» ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة، وأنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه.

وفي رؤية النبي على ربه كلام معروف لعائشة وابن عباس، فعائشة أنكرت الرؤية، وابن عباس ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» وكذلك ذكر أحمد عن أبي ذر وغيره أنه أثبت رؤيته بفؤاده، وهذا المنصوص عن ابن عباس وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السنة، ولم يثبت عن أحد منهم إثبات الرؤية بالعين في الدنيا، كما لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة) (٢٣٠/٢)

(وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى الله

بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي على خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي على والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية، وإما تقييدها بالفؤاد، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه، وقوله: «أتاني البارحة ربي في أحسن صورة» الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام، هكذا جاء مفسرا، وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما - مما فيه رؤية ربه - إنما كان بالمدينة، كما جاء مفسرا في الأحاديث، والمعراج كان بمكة، كما عالى: ﴿ شُبْحَانُ الّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلًا مِن كان بلمكة، كما عالى المدينة، الأقتاء الإسراء: ١١ وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع..) (٢/ ٢٥٥ - ٣٨٦) (٣/ ٢٥٥ )

# 🕸 لا يرى أحد الله ﷺ بعينيه قبل الموت بالإجماع:

(وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت، وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي وقي أنه لما ذكر الدجال قال: «واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت» وكذلك روي هذا عن النبي ويقي من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه، ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله، ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة، قال النبى ويقي لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: «الإحسان النبي ويقي المناه جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: «الإحسان

الرؤية

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» .. وكل من قال من العُبَّاد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه، فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان) (٣/-٣٩٠٣٨٩)

(وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه، إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد على خاصة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر) (٥١٢،٥١٠)

# 🖨 أقسام الناس في رؤية الله ﷺ:

(والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينه؛ لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها، ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه، وهو غالط، ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

والقول الثاني: قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والثالث: قول من يزعم أنه يُرى في الدنيا والآخرة) (٣٣٦-٣٣٧) عدموى رؤية الله تعالى في الدنيا أعظم من دعوى إنزال كتاب عليه:

(وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: ﴿ لَن تَرَكِي ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣] وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء، كما قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُكُ أَهْلُ اللَّهِ عَلَيْهِم كَلَنَبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُوا مُوسَى الْكُبُرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أُرِنَا اللّهَ جَهْرَة ﴾ [النّساء: ١٥٣] فمن قال إن أحدا من الناس يراه، فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء) (٣٣٦/٢)

## هعنى الآية ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰدُ﴾:

(فإن العباد لا يحيطون بالله علما، ولا تدركه أبصارهم، كما قال تعالى: ﴿ لَا تُدُرِكُ أَلْأَبُصُرُ ۚ وَهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصُرُ ۚ وَهُو قال عالى: ﴿ لَا تُدُرِكُ أَلْأَبُصُرُ ۚ وَهُو قال عالى: ﴿ لَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيانًا ولا يحيطون به) (١١/ ٤٨١)

(والآية تنفي الإدراك مطلقا دون الرؤية، كما قال ابن كلاب، وهذا أصح، وحينئذ فتكون الآية دالة على إثبات الرؤية، وهو أنه يرى ولا يدرك، فيرى من غير إحاطة ولا حصر، وبهذا يحصل المدح، فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأته، وهو يدرك أبصارهم، قال ابن عباس وعكرمة بحضرته لمن عارض بهذه الآية: ألست ترى السماء؟ قال: بلى، قال: أفكلها ترى؟ فإذا قيل: ﴿لَّا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصُرُ ﴾ أي لا تحيط به، دل على أنه يوصف بنفي الإحاطة به، مع إثبات الرؤية) (١٦/ ٨٠-٨٨)

(وكذلك قوله: ﴿ لا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ ﴾ [الانعام: ١٠٣] الإدراك عند السلف والأكثرين هو الإحاطة، وقال طائفة هو الرؤية وهو ضعيف؛ لأن نفي الرؤية عنه لا مدح فيه، فإن العدم لا يُرى، وكل وصف يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمرا ثبوتيا فلا يكون فيه مدح، إذ هو عدم محض، بخلاف ما إذا قيل: لا يحاط به، فإنه يدل على عظمة الرب ﴿ وإن العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية، كما أنهم مع معرفته لا يحيطون به علما، وكما أنهم مع مدحه والثناء عليه لا يحيطون ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه المقدسة، ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك») (١٤٤/١١١١) ١٤٤)

الرؤية

### المؤمنون يرون ربهم ﷺ في العرصات ويرونه في الجنة:

(وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة، كما يشاء الله على (٣/١٤٤٠، ٣٩٠-٣٩١)

# رؤية الله ﷺ في المنام:

(وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق، وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا، وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه، حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام، فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك..) (٣٩٠/٣)

(ومن رأى الله على في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، إن كان صالحا رآه في صورة حسنة؛ ولهذا رآه النبي في أحسن صورة) (٢٥١/٥)

#### 🖒 لقاء الله ﷺ يتضمن رؤيته تعالى:

(أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية

كالمعتزلة وغيرهم، وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال في قوله: ﴿ فَهُنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ فَهَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللهاء يتضمن [الكهف: ١١٠] ولا يرائي أو قال: ولا يخبر به أحدا، وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: أحدهما: السير إلى الملك والثاني معاينته..) (٦/ ٢٦٢ ، ٤٨٨)

## 🖒 رؤية الكفار ربهم يوم القيامة:

(وقد تنازع الناس في الكفار، هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم؟ أم لا يرونه بحال تمسكا بظاهر قوله: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَّا أَمْ كُورُونَ ﴿ الله الله الله عَنْ الله

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب، كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، مع موافقة ظاهر القرآن قالوا: وقوله: ﴿ لَمَحْجُونُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِم عاينوا ثم حجبوا، ودليل ذلك قوله: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُونُونَ ﴿ المطنفِين: ١٥] فعلم أن الحجب كان يومئذ، فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم، وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية، فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنا والآخرة.

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيما؛ إذ اللقاء ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام، ولقاء على وجه العذاب، فهكذا الرؤية التي لتضمنها اللقاء..) (٢/٤٦٦-٤١)

(والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار:

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.

الرؤية

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك، وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه على لهم في الموقف الحديث المشهور.

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى السلطان - ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم، ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبي سهل بن عبد الله التستري(١)، وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية..) (٦/ ٤٨٧ - ٤٨٨)

## 🖒 أحاديث الرؤية متواترة وتكفير من أنكرها:

(وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيمتنع على أصلهم لقاء الله؛ لأنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآخرة، وخالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي على، وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية، قد بينا فسادها مبسوطا وذكرنا دلالة العقل والسمع على جواز الرؤية) (٢٩/٦)

(وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة، وبعد ما يدخلون الجنة، على ما تواترت به الأحاديث عن النبي عليه عند العلماء بالحديث) (٦/ ٤٨٥)

(والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر؛ فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عُرّف ذلك

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، وهو سهل بن عبدالله التستري.

كما يُعرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر.

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتبا مثل: كتاب «الرؤية» للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين، وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل، وحنبل بن إسحاق، والخلال والطبراني وغيرهم، وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرهم) (٢/٢٨٤)

### 🖒 الأشعرية يثبتون رؤية لا حقيقة لها:

(وفي الجملة فإنكار الرؤية والمحبة، والكلام - أيضا - معروف من كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على نفي المحبة، ويخالفونهم في إثبات الرؤية، ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقة لها) (٨/٣٥٦-٣٥٧)





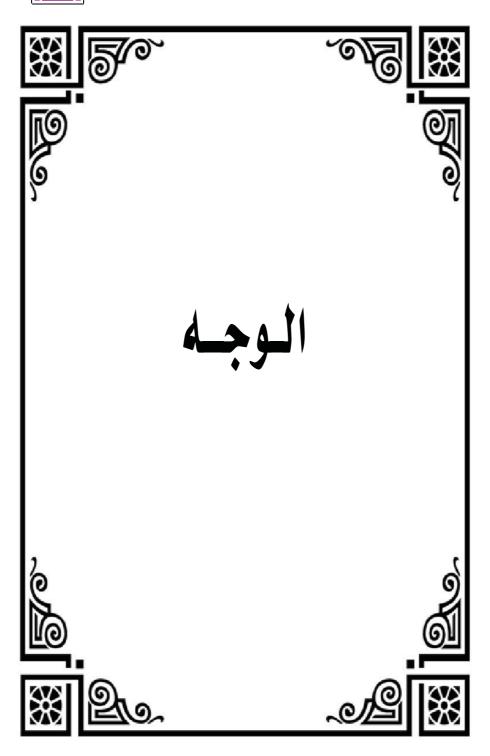





#### الوجه

# الصفة بوجه فيه نظر: الصفة بوجه فيه نظر:

(.. ومنه قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١١٥] أي قبلة الله ووجهة الله، هكذا قال جمهور السلف، وإن عدها بعضهم في الصفات، وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر..) (٢٨/٢٦-٤٢٩)

(وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة؛ فإن سياق الكلام يدل على المراد، حيث قال: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمَثْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيّنَمَا تُولُواْ فَثُمّ وَجَهُ ٱللّهِ اللّهَ اللّهَ وَالمَشرق والمحمد، والمعرب الجهات، والوجه هو الجهة؛ يقال: أي وجه تريده؟ أي: أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه، أي: هذه الجهة، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجَهَةُ هُو مُولِّهَا والبَهَ والله أعلم) (٣/ ١٩٣) (١٦/٦)

# قوله تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ هو بقاء ذاته:

(.. وإلى هذا الأصل يعود معنى قول من قال: كل شيء هالك إلا وجهه، كما قد قيل في قوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ كَالَهُ عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ هَا عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ هَا عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ هَا عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ عَلَيْهَا فَانِ إِنْ إِنَّ عَلَيْهَا فَانِ إِنِّ فَي عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ عَلَيْهَا فَا فَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَانِ إِنْ إِنْ عَلَيْهَا فَانِ إِنْ إِنَّ عَلَيْهَا فَانِ إِنْ إِنْ عَلَيْهَا فَانِ إِنْ إِنْ عَلَيْهَا فَانِ إِنْ إِنْ إِنْ عَلَيْهَا فَا فَا عَلَيْهَا فَا فَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهَا فَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَا عَلَى عَلَيْهَا فَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

 الوجه

هذين فقد فسر قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ الفَصَ المَا الْمِلُ اللهِ مَا جهته ، هذا على قول ، وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف، وبه فسره الإمام الحمد كِلَّهُ في رده على الجهمية والزنادقة ، قال أحمد : (وأما قوله أحمد كِلُّهُ في رده على الجهمية والزنادقة ، قال أحمد : (وأما قوله مُكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ إِنَّ وذلك أن الله أنزل ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أن الله أنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل الأرض ، وطمعوا في البقاء ، فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون ، فقال : ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من الحيوان ﴿ هَالِكُ ﴾ يعني ميتا ﴿ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ فإنه فقال : ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من الحيوان ﴿ هَالِكُ ﴾ يعني ميتا ﴿ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ فإنه حي لا يموت ، فلما ذكر ذلك أيقنوا عند ذلك بالموت ) ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم إن الجنة والنار تفنيان ) (١١/ ٢٥٠–٢٥١)





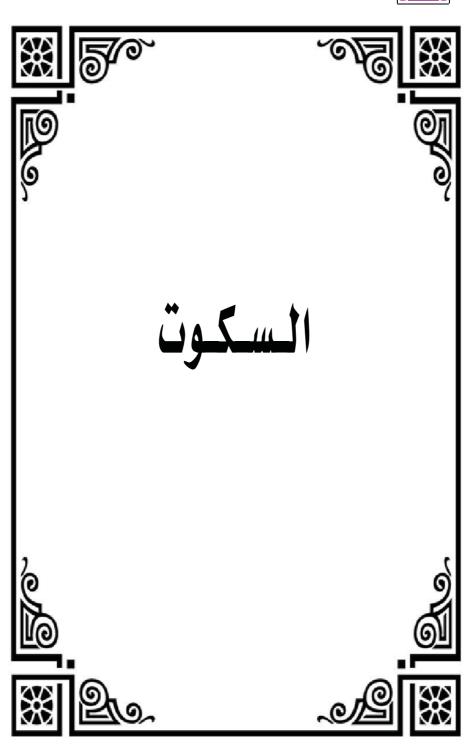

السكوت





### السكوت



(فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت؛ لكن السكوت يكون تارة عن التكلم، وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه، كما قال في الصحيحين عن أبي هريرة: يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» إلى آخر الحديث، فقد أخبره أنه ساكت وسأله ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته، أي سكوته عن الجهر والإعلان) (١٧٩/٦)





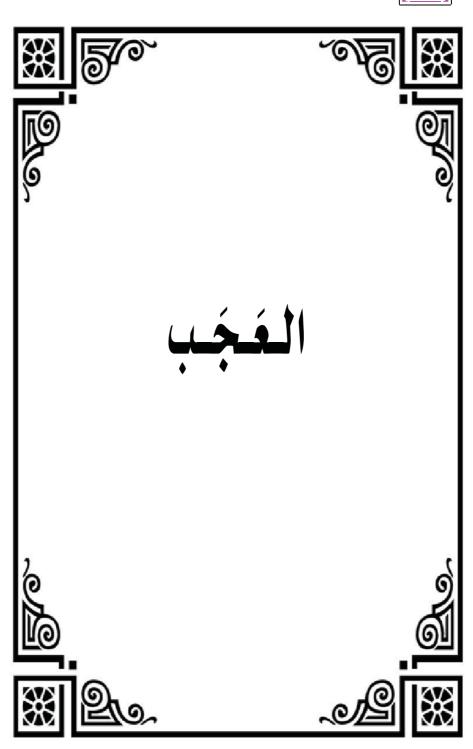

الْعَجُب





#### العَحَب



(وأما قوله: «التعجب استعظام للمتعجب منه» فيقال: نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه، أو لعظمته، فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم، ووصف بعض الشر بأنه عظيم، فقال تعالى: ﴿رُبُّ الْحَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ عليم اللهِ اللهِ

وقال النبي على للذي آثر هو وامرأته ضيفهما: «لقد عجب الله» وفي لفظ في الصحيح: «لقد ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة» وقال: «إن الرب ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا» وقال: «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» وقال: «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» وقال: «عجب ربك من أس شظية يؤذن ويقيم، فيقول الله: انظروا إلى عبدي» أو كما قال، ونحو ذلك) (٢/٣/١-١٢٤)

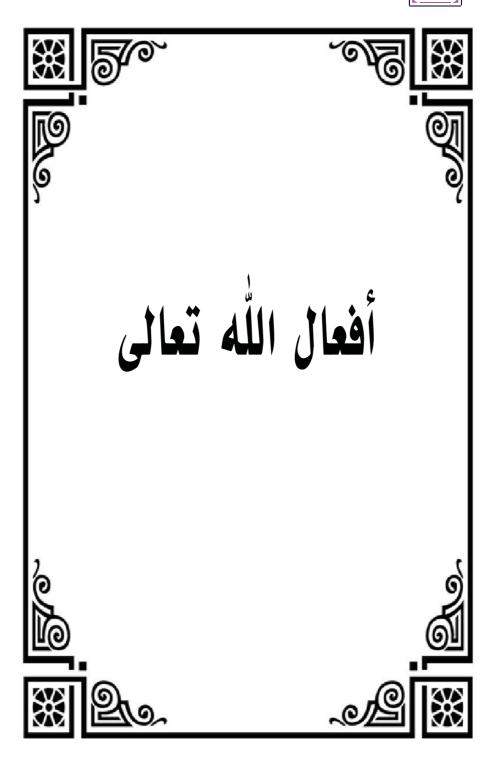

أفعال الله تعالى







# أفعال الله تعالى

### 🖨 أفعال الله نوعان: متعدّ ولازم:

(والأفعال نوعان: متعد ولازم، فالمتعدي مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك، واللازم مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرُشِ السَّعَدي: ٤] فذكر الفعلين: المتعدي واللازم، وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته، وهو متصف به، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع، وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب..) (٢٣٣/٦)

(أن القدرة هي قدرته على الفعل، والفعل نوعان: لازم ومتعد، والنوعان في قدرته على الفعل النوعان في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ وَالنوعان في قوله: ﴿هُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَى عَلَى الْغَرَّشِ النول ونحو السَوّى عَلَى الْغَرَشِ النحدي: ٤] فالاستواء والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة، لا تتعدى إلى مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل، والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والهدى والنصر والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والهدى والنصر والتنزيل ونحو ذلك، تتعدى إلى مفعول..) (٨/٨١-٢٠، ٢٩)

### 🖒 إثبات الحركة لله تعالى:

(.. والقول الثالث: إثبات الفعلين اللازم والمتعدي، كما دل عليه القرآن، فنقول: إنه كما أخبر عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، وهو قول السلف وأئمة السنة، وهو قول من يقول إنه تقوم به الصفات الاختيارية - كأصحاب

أبي معاذ وزهير البابي وداود بن علي؛ والكرامية وغيرهم من الطوائف وإن كانت الكرامية يقولون بأن النزول والإتيان أفعال تقوم به – وهؤلاء يقولون: يقدر على أن يأتي ويجيء وينزل ويستوي ونحو ذلك من الأفعال كما أخبر عن نفسه وهذا هو الكمال.

وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة والجماعة، وسمى منهم أحمد بن حنبل، وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم، وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة، وجعل نفي الحركة عن الله على من أقوال الجهمية التي أنكرها السلف، وقال: كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي، وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: أنا كافر برب يتحرك فقل: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء..) (٨/١٠-٢١)



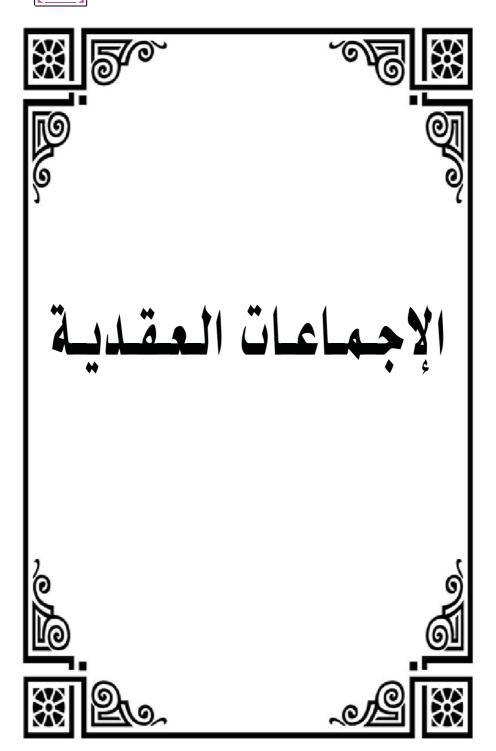





### الإجماعات العقدية

## الإجماع على تكفير من جعل لله نداً:

(فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه على من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة، فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب، وترغب إليه، وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر، مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟) (١/٨٨)

### 🕸 الاتفاق على أن من عبد غير الله أو دعاه أو استغاث به أنه مشرك:

(فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام، أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا، أو نبيا مرسلا، أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي، أو ارحمني، أو ارزقني، أو انصرني، أو أغثني، أو أجرني من عدوي، أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية) (٣/ ٢٧٢)

(ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله، كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين، فيقول: يا سيدي الشيخ فلان -لشيخ ميت أو غائب - فيستغيث به ويستوصيه، ويطلب منه ما يُطلب من الله من النصر والعافية؛ فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين) (١١/ ٢٦٤)

(ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله، ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين) (۲۷/ ۳۷۹)

## 🖒 الاتفاق على أن النبي علي الشافع المشفع:

(وقد اتفق المسلمون على أن نبينا على شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب) (١٠٤/١)

(قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة: أن نبينا على الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به، يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، وأنه يشفع لهم، ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر، ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين، وهؤلاء مبتدعة ضُلَّال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل) (١٠٨/١)

(أجمع المسلمون على أن النبي عَلَيْ يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة، ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه عليه يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم الخلق) (٣١٣/١)

# الاتفاق على أن الحلف بصفة من صفات الله ليس هو حلفاً بغير الله:

(والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة، ففي الحديث: «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق» وفيه: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: «أعوذ بكلمات الله فيما التامة» قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق، وكذلك القسم قد ثبت

في الصحيحين أن النبي على قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وفي لفظ: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وصححه، ثم قد ثبت في الصحيح الحلف بعزة الله، ولعمر الله ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهي عنه) (١/١١١-١١١) (٢٧٣/٣٥)

الإجماع على إثبات الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ رسالته:

(وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره، قال تعالى: ﴿اللّهُ يَصَطَفِي مِنَ اللهُ أَمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ اللهُ أَمْدِهِ وَالسَجَةِ: ٥٠] ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل) (١٢٢/١-١٢٣)

الاجماع على أن من جعل الملائكة والنبيين وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم أنه كافر:

(وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحُكُم وَٱلنُّبُوّةَ وَكُلِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ ثُمّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تَدُرسُونَ إِنَّ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْخِذُواْ ٱللّهَيْكَةَ وَٱلنّبِيّانَ أَرْبَابًا أَيَا مُرُكُمُ وَالْكُفُر بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ إِنَى اللّهِ مِرَان الله المالئكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع، ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب، وهداية القلوب وتفريج الكروب، وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين) (١٢٤/١)

(وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ فَتُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ

تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنْبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتِهِكَةُ وَالنَّبِيِّ وَلَا يَأْمُرُكُمُ إِلَّكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ إِلَّكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا يَأَمُرُكُم بِالْكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا يَعْدَ اللَّهِ وَمِرَانَ: ٢٩-١٨] فمن التخذ الملائكة والنبيين أربابا، فقد كفر بعد إسلامه، باتفاق المسلمين..) (٣/ ٢٧٤-٢٧٤)

### 🖒 الاتفاق على مشروعية التوسل لله بالإيمان بالنبي ﷺ ومحبته:

(أما التوسل بالإيمان به على ومحبته، وطاعته، والصلاة والسلام عليه، وبدعائه وشفاعته، ونحو ذلك، مما هو من أفعاله، وأفعال العباد المأمور بها في حقه؛ فهو مشروع باتفاق المسلمين) (١٤٠/١)

(وقد اتفق المسلمون على أنه ﷺ أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته) (١/ ١٤٥) الاتفاق على أن شفاعة النبي ﷺ ودعاء متنفع في الدين والدنيا وعلى شفاعته في زيادة الثواب ورفع الدرجات:

(وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين، وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها، وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها، وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد يدخل النار فلا يدخل الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن

النبي عَلَيْ أَن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة عيره، يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد عَلَيْ ، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة) (١٤٨/١-١٤٩)

## 🖒 الاتفاق على أنه لا يجوز النذر لغير الله بل هو شرك:

(وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله؛ لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفي به) (٢٨٦/١)

### 🖒 الاتفاق على أن الحلف بغير الله شرك:

(فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون (۱) ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهى عنه) (۱/ ۲۹۰)

(وكان النبي على يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد» ونهى عن الحلف بغير الله فقال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق، كالكعبة ونحوها) (٣٩٨/٣)

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: ونحن المخلوقين.

# الإجماع على أن الصحابة إنما كانوا يستشفعون بالنبي عَلَيْهُ في حياته بحضرته:

(وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» ..) (١/٤/١)

## 🖨 الإجماع على أن الله ﷺ يُحِب ويُحَب:

(فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١٥٥] وقوله: ﴿أَمَنُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البَقرَة: ١٥٥] وقوله: ﴿أَمَنُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّوبَة: ١٤٤] وقوله: ﴿فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ إِنَى اللهِ عِمرَان: ٢٧١ ﴿ يُحِبُ المُتَوبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَقِينَ إِنَى اللهِ مِرَان: ٢٧١ ﴿ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ إِنَى اللهَ اللهَ وَلَا النبي الله في الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على كما يكره أن يلقى له المؤمنين، ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء على الخارة المؤمنين، ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء على المرادين (٢٥٤) المنادة المؤمنين، ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء على (٢٥٤) (٢٥٤)

## 🖒 الاتفاق على أن المعراج إنما كان من مكة:

(والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم، وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال الله تعالى: ﴿ شُبُكُنَ ٱلَّذِى آلَمْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلًا مِن الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴿ [الإسراء: ١]) (٣٨٧/٣)

(ويبين لك ذلك أن المعراج كان بمكة، بنص القرآن وبإجماع المسلمين) (٨٣/٤)

## الإجماع على عدم رؤية الله بالعينين في الدنيا:

(وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وكل من قال من العُبَّاد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك، بإجماع أهل العلم والإيمان) (٣/ ٣٨٩-٣٩٠)

# الإجماع على أن من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فهو كافر مرتد:

### 🖒 الاتفاق على الإيمان بنصوص الصفات وترك التعرض لتأويلها:

(وثبت عن محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - أنه قال: «اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب: على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله على ضغة الرب على من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي على وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة» انتهى. فانظر - رحمك الله - إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة، ولا خير فيما خرج عن إجماعهم) (٤/٤-٥)

## 🖒 الإجماع على أن الروح مخلوقة:

(روح الآدمي مخلوقة مبدَعة، باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل محمد بن نصر المروزي، الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم، وكذلك أبو محمد بن قتيبة، قال في كتاب «اللقط» لما تكلم على خلق الروح قال: «النسم: الأرواح» قال: «وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة» أي خالق الروح، وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: «سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ قال: «هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب» إلى أن قال: «والروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ، وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة، وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتابا كبيرا في «الروح والنفس» وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا، وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ أبو يعقوب الخراز، وأبو يعقوب النهرجوري، والقاضى أبو يعلى وغيرهم، وقد نص على ذلك الأئمة الكبار..) (٢١٦/٤/٢)

### 🖒 الإجماع على حبوط عمل المرتد:

(وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا؛ فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، كقوله: ﴿وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنِكَا وَٱلآخِرَةِ السَائِدة: ٥] وقوله: ﴿وَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِط عَمَلُهُ ﴿ [المَائِدة: ٥] وقوله: ﴿وَلَوُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ الْمُرَكُوا لَحَبِطُ عَنَهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (إِنَّ عَلَى الأَنْعَام: ٨٨] وقوله: ﴿ لَهِنَ أَشَرَكُوا لَحَبِطُ عَنَهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (إِنَّ عَلَى الأَنْعَام: ٨٨) وقوله: ﴿ لَهِنَ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنَهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (إِنَّ عَنْهُم اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّه

لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ الزَّمَر: ١٥] ولكن تنازعوا فيما: إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل تحبط الأعمال التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا؟ على قولين مشهورين، هما قولان في مذهب الإمام أحمد.

والحبوط: مذهب أبى حنيفة ومالك.

والوقوف: مذهب الشافعي) (٤/ ٢٥٧-٢٥٨)

### الاتفاق على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل الإيمان:

(ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارجَ والمعتزلة عليه أحدٌ من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا على في يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، ففي الصحيحين عنه أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها) (۲۲۲/۷)

(فهذان القولان: قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار، ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء؛ لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع، وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة، وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، هو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها) (٧/ ٥٠١)

#### الإجماع على تكفير الفلاسفة:

(.. وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث: قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين..) (٢/٣/٤)

# 🖨 الإجماع على أن أهل الجنة يأكلون ويشربون:

(الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب، كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي على وكذلك إن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون، لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافر وإما منافق..) (١٣/٤)

(أما أهل الجنة فيأكلون ويشربون وينكحون متنعمين بذلك بإجماع المسلمين، كما نطق به الكتاب والسنة، وإنما ينكر ذلك من ينكره من اليهود والنصاري) (٢١٦/٤)

### الإجماع على تحريم السجود لغير الله:

(وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم) (٣٥٨/٤)

# 🖒 الإجماع على أن ليس في النساء نبية:

(.. وأبو محمد (ابن حزم) مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة: له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، وهذا كقوله: إن مريم نبية، وإن آسية نبية، وإن أم موسى نبية، وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضى أبو يعلى وأبو المعالى وغيرهم، الإجماع على أنه ليس

(فإن الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فغاية من بعد النبي أن يكون صديقا، كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقا؛ ولهذا كانت غاية مريم ذلك في قـوله: (ما المَسِيحُ أَبُنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَالمَّهُ صِدِيقَةً المَائِدة: ٧٥]. وبهذا استدللت على ما ذكره طائفة كالقاضي أبي يعلى وغيره من أصحابنا، وأبي المعالي وأظن الباقلاني، من الإجماع على أنها لم تكن نبية، ليقرروا كرامات الأولياء بما جرى على يديها، فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية، فاستدللت بهذه الآية، ففرح مخاطبي بهذه الحجة؛ فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها دفعا لغلو النصارى فيها؛ كما يقال لمن ادعى في رجل أنه ملك من الملوك، أو غني من الأغنياء ونحو ذلك، فيقال: ما هو إلا رئيس قرية، أو صاحب بستان، فيذكر غاية ما له من الرئاسة والمال، فلو كان للمسيح مرتبة فوق الرسالة، أو لها مرتبة فوق الصديقية لذُكِرت) (١١/ ٢٦٤-٢٦٧)

### 🖒 الاتفاق على أنه لا يجوز الطواف بغير الكعبة:

(ومن ذلك الطواف بغير الكعبة، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي على ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك، وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين؛ فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني

يستلم، وقد قيل: إنه يقبل، وهو ضعيف، وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله، كجوانب البيت والركنين الشاميين، ومقام إبراهيم، والصخرة، والحجرة النبوية، وسائر قبور الأنبياء والصالحين) (١/١/٤)

# الإجماع على أن القرآن كلام الله تعالى:

(هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي أنزله على نبيه، كما ثبت ذلك بالنص وإجماع المسلمين، وقد كفَّر الله من قال: إنه قول البشر ووعده أنه سيصليه سقر، في قوله: ﴿ ذَرِّ فِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنّ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنّ المَدِّمْ: ١١] إلى قوله: ﴿ إِنّهُ وَقَدّرَ إِنّ فَقُنِلَ كَيْفَ قَدَرَ إِنّ أَمُّ وَقَدَرَ إِنّ فَقَالَ إِنْ فَقَالَ إِنْ فَقَالَ إِنْ فَقَالَ إِنّ فَقَالَ إِنّ هَذَا إِلّا قَوْلُ ٱلْبَشِر فِي المَدّرُ اللهُ ال

### الاتفاق على وجوب تحكيم الرسول عَلَيْهُ:

(ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس، في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء؛ ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما) (٧/٧٧)

### 🖒 الإجماع على أن الإيمان قول وعمل:

(وقال الشافعي وَ الصلاة عن السلام الله الله النية في الصلاة : «يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب و النبي عن النبي عليه : «إنما الأعمال بالنيات» ثم قال : «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر») (۲۰۹/۷)

(ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، وقد ذكرنا عن الشافعي وللهيئة ما ذكره من الإجماع على ذلك) (١١٠٤٠٣،٣٠٨/٧)

(وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل، قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان») (٧/ ٣٣٠)

(وكذلك ذكر أبو عمرو الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة) (٧/ ٣٣٢)

### 🕸 الاتفاق على تكفير من لم يأت بالشهادتين:

(وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور..) (٣٠٢/٧)

### 🖨 الاتفاق على تكفير من أهان المصحف:

(وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش، أو يركضه برجله؛ إهانة له أنه كافر مباح الدم) (٨/ ٤٢٥)

# الاتفاق على وجوب الإيمان بالنبي ﷺ واتباعه على الإنس والجن كلهم:

(ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا عليه إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا، ومحمد عليه مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين) (٢٠٣/١١) (٣٠٣/١٩)

### الإجماع على أن كفار الجن يدخلون النار:

(وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة) (٣٠٧-٣٠٦)

(وكفار الجن يدخلون النار، بالنصوص وإجماع المسلمين، وأما مؤمنوهم: ففيهم قولان، وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضا ويدخلون الجنة، وقد روي أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس عكس الحال في الدنيا، وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده..) (١٦/١٣)

# الاتفاق على إكفار من أجاز الخروج عن شريعة محمد عليه:

(وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد على الني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، ومن سوَّغ هذا، أو اعتقد أن أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم، له الخروج عن دعوة محمد على ومتابعته، فهو كافر باتفاق المسلمين، ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا) (٢٦/١١)

(وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى، ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين، فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم) (٢٧/ ٤٦٣)

(ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين؛ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد على من أمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُويدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نَوَّمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُويدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نَوْمِن بِبَعْضٍ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُويدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نَوْمِن بِبَعْضٍ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُويدُونَ

أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَكِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴿ فَا النَّسَاء: ١٥٠-١٥١] واليهود والنصارى داخلون في ذلك، وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهين) (٢٨/ ٢٨٥)

### 🖒 الإجماع على تكفير من بلغته رسالة النبي على تكفير من بلغته رسالة النبي على المرابع ا

(وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أن من بلغته رسالة النبي على فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة) (٤٩٦/١٢)

الاتفاق على استتابة من نفى كلام الله لموسى، أوقال بخلق القرآن:

(والأمة متفقة على أن من قال إن كلام الله مخلوق (أو) لم يكلم موسى تكليما يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل)

(القائل الذي قال: إن الله كلم موسى تكليما - كما أخبر في كتابه - مصيب، وأما الذي قال: كلم الله موسى بواسطة، فهذا ضال مخطئ؛ بل قد نص الأئمة على أن من قال ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام، ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع) (١٢/ ٥٣١)

# 🖒 الإجماع على تفاضل الأنبياء والرسل:

(هذا مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، شاهدة بتفضيل بعض النبيين على بعض، وبعض الرسل على بعض، قاضية لأولي العزم بالرجحان، شاهدة بأن محمدا على سيد ولد آدم، وأكرم الخلق على ربه) (٤٣٢/١٤)

#### 🖒 الاتفاق على أن الاستواء خاص بالعرش:

(والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين، مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء والأرض وما بينهما، فلو كان استواؤه على العرش هو قدرته عليه؛ جاز أن يقال: (استوى) على السماء والأرض وما بينهما، وهذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري، قال: في إجماع المسلمين على أن الاستواء مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول، وأيضا فإنه ما زال مقتدرا عليه من حين خلقه، ومنها كون لفظ «الاستواء» في لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم، والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة وكلام العرب يمنع هذا) (٢٩٦/١٦)

### الاتفاق على تكفير من تدين بغير دين الإسلام:

(وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم؛ من القرامطة والاتحادية ونحوهم، يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين، فمن واليهود والنصارى، ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين، فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم، ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد ومن لم يحرم التدين بعد آمن به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلم، ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه ومن لم يكون مسلم ويبغضهم، فليس بمسلم باتفاق المسلمين) (٢٧/٣٤)

## 🖒 الإجماع على تحريم التنجيم:

(وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية: صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل، قال الله

تعالى: ﴿ وَلاَ يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ إِلَهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ تَرَ إِلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر؛ زاد ما زاد» فقد صرح رسول الله علي بأن علم النجوم من السحر؛ وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّى ﴾ وهكذا الواقع؛ فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة، وروى أحمد ومسلم في الصحيح عن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي عليه عليه عن النبي عليه أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما» والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسئول؟! وروى أيضا في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إن قوما منا يأتون الكهان، قال: «فلا تأتوهم» فنهى النبي عَيَّالِيًّ عن إتيان الكهان، والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فلحق به من جهة المعنى، وفي الصحيح عنه عَيْكَ أنه قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث، وحلوان الكاهن خبيث» وحلوانه الذي تسميه العامة: «حلاوته» ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أب ج د، والضارب بالحصى ونحوهم، فما يعطى هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء: كالبغوي والقاضي عياض، وغيرهما) (٣٥/ ١٩٢-١٩٤، ١٩٧)

# ☼ الاتفاق على أنه لا يشرع التمسح بشيء من القبور وليس في الدنيا ما يتمسح به إلا الحجر الأسود:

(وأما القبور فقد ورد نهيه ﷺ عن اتخاذها مساجد، ولعن من يفعل ذلك، وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين، كما ذكره البخاري في صحيحه، والطبري وغيره في تفاسيرهم، وذكره وثيمة وغيره في «قصص الأنبياء» في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا شُوَاعًا وَلَا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴿ إِنَّكُ انْوح: ٢٣] قالوا: هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناما، وكان العكوف على القبور، والتمسح بها، وتقبيلها، والدعاء عندها وفيها، ونحو ذلك: هو أصل الشرك وعبادة الأوثان؛ ولهذا قال النبي عَلَيْهِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي عَلَيْهُ أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم -أنه لا يتمسح به ولا يقبله؛ بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين: أن عمر ضيَّها المالحجر الأسود، قال: «والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله عليه يقيل ما قبلتك» ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر - ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا

رسول الله على لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة، وذُكِر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر ويله فعله، وأما التمسح بقبر النبي عليه وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي من حسم مادة الشرك، وتحقيق التوحيد، وإخلاص الدين لله رب العالمين) (٧٧/ ٧٧- ٨٠٠) ١٣٦)

(وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله، وتمريغ الخد عليه؛ فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك، قال الله تعالى: هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك، قال الله تعالى: وقَالُوا لا نَذَرُنَّ عَالِهَ لَهُ وَلا نَذَرُنَّ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا يغُوثَ وَيعُوقَ وَشَرًا لَ وَقَدُ أَضَلُوا كُثِيرًا الله الله الله وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة، ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم، لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به، وقد تقدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك، وبينا الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى والزيارة الشرعية) (١/١٥-٥٢)



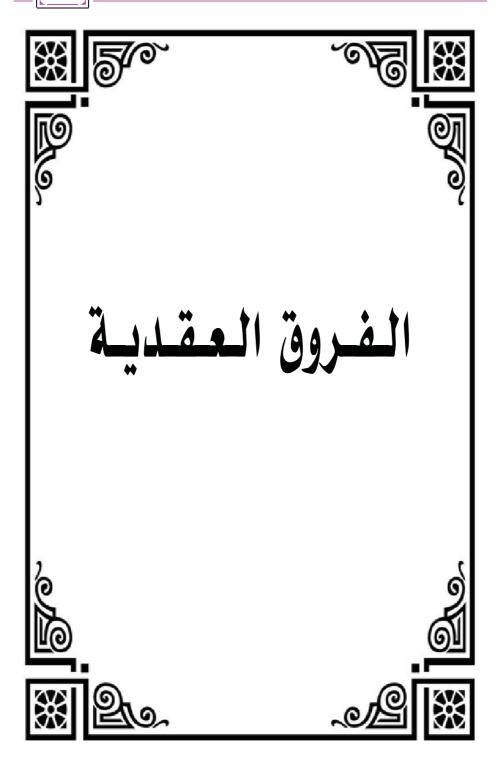





### الفروق العقدية

# 🖒 الفرق بين سؤال الله بأحد والإقسام عليه به:

(وشاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين، دون الإقسام بهم؛ لأن بين السؤال والإقسام فرقا: فإن السائل متضرع ذليل، يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد، وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر، ودعوة المظلوم وإن كان كافرا..) (٢٢٣/١)

#### الفرق بين مشيئة الله وبين مشيئة العباد:

(.. بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الله) (١٠٩/٣)

#### 🖒 الفرق بين العلو والاستواء:

(كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويا على جميع المخلوقات، ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما، والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض، كما أخبر بذلك في كتابه، فدل على أنه تارة كان مستويا عليه، وتارة لم يكن مستويا عليه، ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة، وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل) (٥/ ١٢١- ١٢٢، ٢٨٤)

(الاستواء علو خاص، فكل مستو على شيء عال عليه، وليس كل عالى على شيء مستو الله ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره إنه مستو عليه واستوى عليه، ولكن كل ما قيل فيه إنه استوى على غيره، فإنه عال عليه، والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلو، مع أنه يجوز أنه كان مستويا عليه قبل خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماء، ثم لما خلق هذا العالم كان عاليا عليه، ولم يكن مستويا عليه، فلما خلق هذا العالم استوى عليه، فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك، وأما الاستواء فهو فعل يفعله شي بمشيئته وقدرته، ولهذا قال فيه: ﴿ثُمَّ البَيْرَةَ: ٢٩] ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر، وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع..) (٥/ ٢٢٥- ٥٢٣)

#### 🖒 الفرق بين الحمد والشكر:

(فكثير من الناس يقول الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، فإنه يكون على نعمة وغيرها، والشكر أعم من جهة أنواعه، فإنه يكون بالقلب واللسان واليد) (٨/ ٢١٠-٢١)

(الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يُحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ والأُولى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: مستويا.

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴿ [الأنعَام: ١] وقال: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الظَّمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ [سَبَا: ١] وقال: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَيِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ الْجَنِحَةِ مَّثَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءً ﴾ [فاطِر: ١].

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا ولهذا قال تعالى: ﴿ اعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكُراً ﴾ [سَيَا: ١٣].

والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه، ومن هذا الحديث: «الحمد لله رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره» وفي الصحيح عن النبي عليها أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها» والله أعلم) (١٢/١٣١-١٣٤) (١٤٦،١٣٤)

## 🖒 الفرق بين الحب لله والحب مع الله:

(والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللّهِ الْاعتقاد والإقرار، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللّهِ أَندادا أَندادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ ٱللّه وَٱلّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ حُبًا لِللّه الله أندادا مخلوقا كما يحب الخالق فهو مشرك به، قد اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، وإن كان مقرا بأن الله خالقه؛ ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقا مع الله، فالأول يكون بين من أحب مخلوقا مع الله، فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره؛ لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله، وكذلك لما علم أن الله يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلك، فكان حبه لما يحبه تابعا لمحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه، بخلاف

من أحب مع الله فجعله ندا لله يرجوه ويخافه أو يطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة لله، ويتخذه شفيعا له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه، قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفعُهُمُ وَلِهُ وَلَا يَنفعُهُمُ وَلَا يَعْمَلُونُ فَكُولُونَ هَمُولُونَ هَمُولُونَ هَمُولُونَ هَمُولُونَ هَا عَلِي اللّهُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَنفعُهُمُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

#### 🖒 الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة:

(ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم النعمة المطلقة، ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بها، وعليها مدار السعادة والفلاح، فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو المجرد؛ فإن العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود، والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر، فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير، والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته، وإظهار دينه، وإعلاء كلمته، وقهر أعدائه، وشفاء صدورهم منهم، وإذهاب غيظ قلوبهم، وحزازات نفوسهم) (١٤٠/١٤)





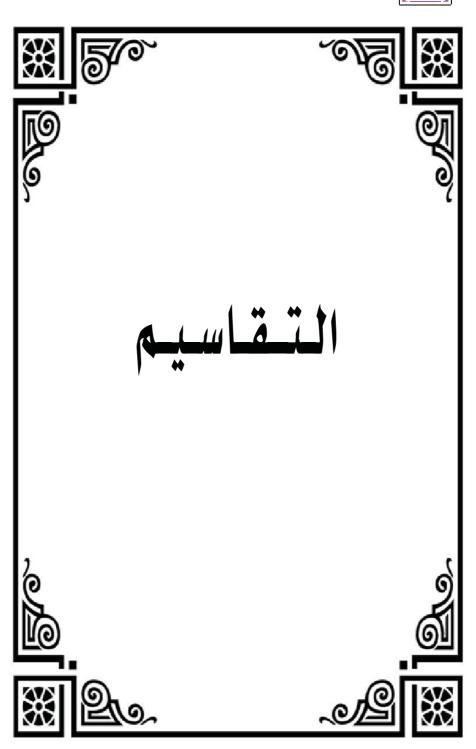

التقاسيم \_\_\_\_\_\_





# التقاسيم



(فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه - وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته - تبين أن قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ مَتَعِينُ (فَيَ الفَانِعَة: ٥] كلام جامع محيط أولا وآخرا، لا يخرج عنه شيء، فصارت الأقسام أربعة:

إما أن يعبد غير الله ويستعينه - وإن كان مسلما - فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل.

وإما أن يعبده ويستعين غيره، مثل كثير من أهل الدين، يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له؛ وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم؛ ورزقهم، وهدايتهم، من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ.

وإما أن يستعينه - وإن عبد غيره - مثل كثير من ذوي الأحوال؛ وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر، وأهل الكشف والتأثير؛ الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجئون إليه؛ لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله؛ وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله.

والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه، ولا يستعينون إلا به، وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا؛ لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة، وتارة يكون بحسب المستعان، فهنا هو بحسب المعبود

والمستعان؛ لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته؛ فإن الناس فيها على أربعة أقسام) (١/٣٦)

(ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام:

فالمؤمنون المتقون هم له وبه، يعبدونه ويستعينونه.

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة؛ لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر، ولا متابعة للسنة، فقد يُمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى؛ فالأولون لهم دين ضعيف، ولكنه مستمر باق، إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة.

وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن علمه (۱) لله، ولا أنه بالله ..) (٢/١٢٤-١٢٥)

(فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام:

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة، شاهدين الإلهية الرب سبحانه، الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره، يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله، والتوكل عليه، واللجأ إليه، والدعاء له، هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور.

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: فهو لا يشهد أن عمله لله.

التقاسيم

ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله..

وقسم ثان: يشهدون ربوبية الحق، وافتقارهم إليه، ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته، وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي، ويسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها، دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية، التي هي تحوي مرضاة الرب، ومحبته، وأمره ونهيهن ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه، فليس من المتقين، فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه، تارة في بدعة يظنونها شرعة، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر..

وأما القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به، فهؤلاء شر الأقسام.

والقسم الرابع: هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ فَيَ النَاتِعَة: ٥] وقوله: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَقَوَكُ لَ عَلَيْهِ ﴾ [الفَاتِعة: ٥] وقوله: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَقَوكُ لَ عَلَيْهِ ﴾ [أهُود: ١٢٣] فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أنه إلههم الذي ﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن أَن يعبد إلا إياه، بطاعته وطاعة رسوله، وأنه ربهم الذي ﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِنُّ وَلا شَفِيعُ ﴾ [الأنعام: ٥] وأنه ﴿ مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُرْسِلُ لَهُ مِن بَعْدِهِ ﴾ [فالمحمود عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ [الزُّمَو: ٣٨] ..) (١٠/ ٣٦- ٥٠، ٢٧١ - ٢٧١) (١١/ ٢٩-٣١)

# 🖨 أقسام الناس في الإيمان بالقدر والشرع:

(والناس الذين ضلوا في القدر على ثلاثة أصناف:

قوم آمنوا بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وكذبوا بالقدر، وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه الله، كالمعتزلة ونحوهم.

وقوم آمنوا بالقضاء والقدر، ووافقوا أهل السنة والجماعة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لكن عارضوا هذا بالأمر والنهي وسموا هذا حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للشريعة..

والصنف الثالث من الضالين في القدر: من خاصم الرب في جمعه بين القضاء والقدر والأمر والنهي - كما يذكرون ذلك على لسان إبليس - وهؤلاء خصماء الله وأعداؤه.

وأما أهل الإيمان فيؤمنون بالقضاء والقدر، والأمر والنهي، ويفعلون المأمور، ويتركون المحظور، ويصبرون على المقدور، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ, مَن يَتَّقِ وَيَصِّبِرُ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُر المُحْسِنِينَ وَالصبر على التقوى تتناول فعل المأمور وترك المحظور، والصبر يتضمن الصبر على المقدور، وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فسلموا الأمر لله، وصبروا على ما ابتلاهم به، وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في الخيرات، ويسابقون إلى الطاعات، ويدعون ربهم رغبا ورهبا، ويجتنبون محارمه، ويحفظون حدوده، ويستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم فيما أمر، وتعديهم لحدوده..) (٢/ ٢٠٠٠–٢٠٤) (١١/١١)

التقاسيم \_\_\_\_\_

# 🖨 أقسام الناس في رؤية الله كان

(والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه، لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب - من المكاشفات والمشاهدات - ما يناسب حالها، ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط، ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

والقول الثاني: قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. و(القول) الثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة) (٢/ ٣٣٦-٣٣٧)

# انقسام القضاء والكلمات والإذن والأمر والحكم والإرادة والبعث إلى شرعى وقدرى:

وقال في الأمر الكوني القدري: ﴿إِنَّمَا آَمُرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ (آلِهُ سَلَعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ (آلِهُ اللهِ عَلا تَسْتَعُجِلُوهُ النّحل: ١] وكذلك قوله: ﴿وَإِذَآ أَرَدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتُرَفِبِهَا فَفَسَقُواْ فِنها ﴿ الإسرَاء: ١٦] على أحد الأقوال.

وقال في الإرادة الدينية الشرعية: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللُّهُ مَلَالُهُ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيكُمُ الْفُسْرَ ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥] ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيكُبَيِّنَ لَكُمْ وَيُهْدِيكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النِّساء: ٢٦] ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنَ حَرج ﴿ [المَائدة: ٦].

وقال في الإرادة الكونية القدرية: ﴿فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, يَشْرَحُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُبِردُ أَن يُضِلَّهُ، يَجْعَلُ صَدْرَهُ، ضَيِّقًا حَرَجًا ﴿ [الأنعَام: ١٢٥] ﴿ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴿ آمْود: ٣٤] ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴿ وَالْمَائِدة: ٤١].

وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة في مسألة الأمر الشرعي: هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا؟ فإن التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية؛ وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية.

وقال في الإذن الديني: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَيْ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿ [الحَشر: ٥].

وقال في الإذن الكوني: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢].

وقال في القضاء الديني: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٓ إِيَّاهُ ﴾ [الإسرَاء: ٢٣] أي أمر ربك بذلك.

وقال في القضاء الكوني: ﴿فَقَضَلْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فُصّلَت: ١٦]. وقال في الحكم الديني: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُجِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ ﴾ [المَائدة: ١] وقال: ﴿ وَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠] وقال: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجُهَلِيَّةِ يَبغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (﴿ ﴾ [المَائدة: ٥٠]. وقال في الحكم الكوني: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيٓ أَبِيٓ أَوْ

يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال وقد يجمع الحكمين مثل ما في قوله: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴾ [الأنعَام: ٥٠]

وكذلك فعله: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ ﴾ [غافر: ٢٠].

التقاسيم

وقال في البعثين والإرسالين: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ [الجُمُعَة: ٢] ﴿بَعَثُنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ [الإسرَاء: ٥] وقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْيِرًا (فَيَ ﴾ [الأحرب: ٤٥] ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا الشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ اللَّيْنَاتِ ﴾ [الحديد: ٢٥] وقد قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ اللَّيْنَاتِ ﴾ [الحديد: ٢٥] (١/ ١٤٠-١٤٥) أَزَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِقُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# 🖒 أقسام الشرع:

(ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل، وهو ما جاء به الرسول، وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته.

والثاني: الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين فيها، كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه.

والثالث: الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله على أو على الله ورسوله على أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال: إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك) (٣٦٨/٣)

(وأيضا فلفظ الشرع في هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان: شرع منزَّل، وشرع متأوَّل، وشرع مبدَّل.

فالمنزَّل: الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد، ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر.

والمتأوّل: موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية، أو لمن ساغ له تقليده، ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه؛ إلا رسول الله عليهاً،

فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشايخ الصالحين يرى أنه يكون الصواب مع ذلك وغيره قد خالف الشرع، وإنما خالف ما يظنه هو الشرع، وقد يكون ظنه خطأ فيثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له، وقد يكون الآخر مجتهدا مخطئا.

وأما الشرع المبدل: فمثل الأحاديث الموضوعة، والتأويلات الفاسدة، والأقيسة الباطلة، والتقليد المحرم، فهذا يحرم أيضا) (١١/ ٤٣١-٤٣٠)

# انقسام الكفر والظلم والشرك والفسق إلى أكبر وأصغر:

(.. قال محمد بن نصر: «قالوا: وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما، ويسمى العاصي من المسلمين ظالما، فظلم ينقل عن ملة الإسلام، وظلم لا ينقل. قال محمد بن نصر: «وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين كذلك الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة، والآخر لا ينقل عن الملة، وكذلك الشرك شركان: شرك في التوحيد ينقل عن الملة، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء»..) (٧/ ٣٢٧-٣٢٩)

(وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمَّ يَكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ (إِنَّ) [المَائدة: ١٤] ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ (إِنَّ) [المَائدة: ١٤] ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَائِمُونَ (إِنَّ) [المَائدة: ١٤] وَ ﴿الطَّلِمُونَ (إِنَّ) [المَائدة: ١٤] كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما) (٧٢ / ٢٢٥)

(والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق، ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة، وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر، ونفاق أصغر، كما يقال: الشرك شركان: أصغر وأكبر..) (٧/٤/٧)

التقاسيم

## 🕏 أقسام الإرادتين الكونية والشرعية من حيث اجتماعهما وافتراقهما:

# (ولهذا كانت الأقسام أربعة:

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع، فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان.

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين، وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع.

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي، فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي) (١٨٨/٨-١٨٩)

## 🖨 أقسام الناس في الصبر والرحمة:

(والناس أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع. ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس) (١٠/١٠)

(وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَواْ بِالْمَرْمَةِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وغيرها؛ فإن القسمة أيضا رباعية، إذ من الناس من يصبر ولا يرحم، كأهل القوة والقسوة، ومنهم من يرحم ولا يصبر، كأهل الضعف واللين، مثل كثير

من النساء ومن يشبههن، ومنهم من لا يصبر ولا يرحم، كأهل القسوة والهلع، والمحمود هو الذي يصبر ويرحم، كما قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، فبصبره يقوى، وبلينه يرحم، وبالصبر يُنصَر العبد؛ فإن النصر مع الصبر، وبالرحمة يرحمه الله تعالى، كما قال النبي على: "إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وقال: "من لا يرحم لا يرحم» وقال: "لا تنزع الرحمة إلا من شقي» وقال »الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء») (١٠/٧٢٠) (١١/٣٦)

# ﴿ أَقْسَامُ النَّاسُ فِي الذَّكُرِ:

(فإن الناس في الذكر أربع طبقات:

إحداها: الذكر بالقلب واللسان، وهو المأمور به.

الثاني: الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرته فترك للأفضل.

الثالث: الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطبا بذكر الله، وفيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله. ويقول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه».

الرابع: عدم الأمرين، وهو حال الخاسرين) (١١/٥٦٦)

# 🖒 أقسام الناس في التقوى والصبر:

(فهم في التقوى وهي طاعة الأمر الديني والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام:

أحدها: أهل التقوى والصبر، وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة.

والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، مثل الذين يمتثلون

التقاسيم ٢٦٩

ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات، لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو في ماله أو في عرضه، أو ابتلي بعدو يخيفه؛ عظم جزعه وظهر هلعه.

والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم، كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام؛ والكُتّاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها، وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس، وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم، يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام، وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا؛ من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق، ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان، والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك، يصبرون على أنواع من المكروهات ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور وفعلوه من المحظور، وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قدر.

وأما القسم الرابع فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدروا، ولا يصبرون إذا ابتلوا؛ بل هم كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسُنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿إِنَّا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿إِنَّا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿إِنَّا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿إِنَّا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿إِنَّا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿إِنَّ وَمِن أَذَلَ اللهِ وَالْمَعَامِ عَلَى اللهِ وَالْمَعَامِ النَّاسِ وأجبرهم إذا قدروا، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا، إن قهروا، إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترحموك، ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول، وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم والذل وتعظيم المسؤول، وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم

قلبا، وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا، كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد، مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون، ومن يشبههم في كثير من أمورهم، وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم، فالاعتبار بالحقائق «فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم») (١١/ ٢٧٢-٢٧٤)

# 🖨 أقسام الناس في الانتصار لله وللنفس:

(وفي الصحيحين عن عائشة ولا شيئا قالت: «ما ضرب رسول الله ولله الله عليه على خادما له، ولا امرأة، ولا دابة، ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، حتى ينتقم لله» وخلق رسول الله والقرآن أكمل الأخلاق، وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، حتى ينتقم لله، فيعفو عن حقه، ويستوفي حق ربه.

والناس في الباب أربعة أقسام: منهم من ينتصر لنفسه ولربه، وهو الذي يكون فيه دين وغضب، ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه وهو الذي فيه جهل وضعف دين، ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه، وهم شر الأقسام، وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه، كما قال أنس بن مالك: (خدمت رسول الله عليه عشر سنين، فما قال لي: أف قط، وما قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول: «دعوه لو قضي شيء لكان» فهذا في العفو عما يتعلق بحقوقه، وأما في حدود الله فلما شفع عنده أسامة بن زيد – وهو الحب ابن الحب، وكان هو أحب إليه من أنس وأعز عنده – في امرأة سرقت شريفة أن

التقاسيم

يعفو عن قطع يدها غضب، وقال: «يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» فغضب على أسامة لما شفع في حد لله، وعفا عن أنس في حقه ..) (٣٦٩/٣٠)

# 🖨 أقسام الناس في الشفاعة:

(ولهذا كان الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام:

وأما الخوارج والمعتزلة: فإنهم أنكروا شفاعة نبينا على في أهل الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدعة ضلال، مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي على ولإجماع خير القرون.

والقسم الثالث: هم أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة وسنة وسنة رسوله، فالشفاعة التي أثبتوها هي ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله، فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث، كشفاعة نبينا محمد على يوم القيامة، إذا جاء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتونه قال: «فأذهب إلى ربي فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع فهو يأتي ربه سبحانه فيبدأ بالسجود والثناء عليه فإذا أذن له في الشفاعة شفع بأبي سبحانه فيبدأ بالسجود والثناء عليه فإذا أذن له في الشفاعة شفع بأبي





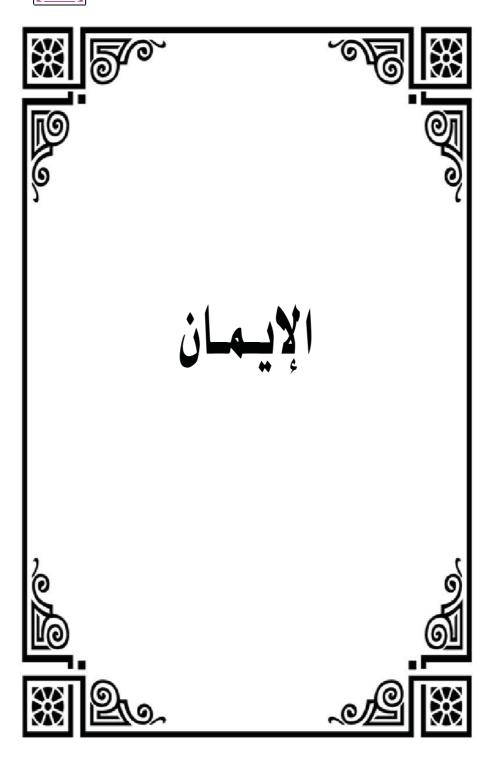





### الإيمان

#### 🖒 الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:

(ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) (٣/ ١٥١)

(وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه، وإن كان في دخوله في مطلق الإيمان نزاع، وبعضه لفظي، مع أن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث - وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهم - أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص) (٢/٩/٤)

(وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح) (٧/ ٢٧٢)

#### ﴿ الإجماع على أن الإيمان قول وعمل:

(وقال الشافعي وَ الصلاة عن الله الله في باب النية في الصلاة: «يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب وَ النبي النبي النبية: «إنما الأعمال بالنيات» ثم قال: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر») (٧/ ٢٠٩)

(ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، وقد ذكرنا عن الشافعي ويهي ما ذكره من الإجماع على ذلك) (٣٠٨/٧، ٣٠٤، ١٥١، ٢٧٢) (وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول

الإيمان

وعمل، قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان») (٧/ ٣٣٠)

(وكذلك ذكر أبو عمرو الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة) (٧/ ٣٣٢)

### عبارة: «الإيمان يزيد وينقص» مأثورة عن الصحابة بالأسانيد الثابتة:

(فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك) (٣/ ١٧٩)

(والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه) (٧/٥٠٥)

(والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة، وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد، ويمسك عن لفظ «ينقص» وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان، والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه، كقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ونحو ذلك، لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء: «ناقصات عقل ودين» وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص) (١٣/ ١٠٥٠)

#### 🖒 معنى قول القلب وعمله:

(فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا: قول القلب، قال الجنيد بن محمد: «التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب» فلا بد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب، مثل حب الله ورسوله، وخشية الله، وحب ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده، وتوكل القلب على الله وحده، وغير ذلك من أعمال القلوب، التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان) (١٨٦/٧)

(فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول رسي الارمان (٧/ ٢٧٢) المعملة أقوال للسلف في تعريف الإيمان وكلها صحيحة لا تعارض بينها:

(ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون: هو قول وعمل ونية، فتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح، فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك، فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية؛ فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع

الإيمان

السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة) (٧/١٠١٠)

(وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِلَونَ الْمِنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِلون بِأَلْمِنْتِهِم مّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم الله الله المنافقين التي لا يتقبلها الله، فقول أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله، فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر؛ لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم: ونية، ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا: قول وعمل؛ ليبينوا اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسما لما يظهر؛ فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب) (٧/ ٥٠٥-٥٠)

#### 🖒 اعتقاد القلب يدخل فيه أعمال القلب، وكلها من الإيمان:

(أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله، وخشية الله تعالى، ورجائه ونحو ذلك، هي كلها من الإيمان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما) (٧/ ٢٣٥)

(ولا بد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب: أعمال القلب المقارنة لتصديقه، مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلب في الإيمان؛ أولى من دخول أعمال الجوارح، باتفاق الطوائف كلها) (٧/ ٢٠٥)

# لابد مع تصديق القلب من الأعمال القلبية المستلزمة للأعمال الظاهرة:

(والتصديق من الإيمان، ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا ألبتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية..) (٧/٧٧)

(وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله، وتعظيم الله ورسوله، وتعزير الرسول وتوقيره، وخشية الله والإنابة إليه، والإخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال، فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة للمعلول، ويتبع الاعتقاد قولُ اللسان، ويتبع عملَ القلب (عملُ) الجوارح، من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك) (٧/ ٢٧٢)

#### 🕏 وجه عطف الأعمال الصالحة على الإيمان:

(فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، وعُطِفَ عليه عَطْفَ الخاص على العام؛ إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام، وقيل بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، كما

الإيمان الإيمان

تقدم في كلام النبي على الفي الفي الفيان الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا؛ ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة - وهو الجنة بلا عذاب - لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا، لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل، وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت، لا بد أن يقوم بالواجب، وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم) (٢٠٢/٧)

(فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن؟ أو لازم لمسمى الإيمان؟ والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم، وتارة يكون لازما للمسمى – بحسب إفراد الاسم واقترانه – فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه، كما في حديث جبريل، وإن كان لازما له، وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ البَقَرَة: ٢٧٧] فقد يقال: بل اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل، وإن كان لازما له، وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام، وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له، ولهذا قال طائفة من العلماء – تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له، ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره –: الإيمان كله تصديق، فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، كما يقال: صدَّق عملُه قولَه) (٧/٥٥،٥٥٥-٥٧٥)

(فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال؛ لقول النبي على: «الإيمان بضع وستون شعبة - أو بضع وسبعون شعبة - أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» وإذا عطف عليه العمل كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَّيْلِحَتِ ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٧] فقد ذكر مقيدا بالعطف فهنا قد يقال: الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام، وقد يقال: لم تدخل

فيه، ولكن مع العطف - كما في اسم الفقير والمسكين - إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان.. فالفقير والمسكين شيء واحد، وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف، وفي الإثم والعدوان والمنكر، تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران لمن تدبر القرآن) (٣٩/١٣)

(كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلا في الإيمان، كما في قوله: ﴿وَمَكَتَبِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُللَ البَقَرَة: الإيمان، كما في قوله: ﴿وَمَكَتَبِكَ إِللْحِزَابِ: ٧] هـذا إذا قـيـل: إن اسم الإيمان يتناوله، سواء قيل إنه في مثل هذا يكون داخلا في الأول، فيكون مذكورا مرتين، أو قيل بل عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين، وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران) (١٦٦/١٨)

(لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والاقتران، فإذا ذكر مع العمل أريد به أصل الإيمان المقتضي للعمل، وإذا ذكر وحده دخل فيه لوازم ذلك الأصل، وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام، كان الإسلام جزءا منه، وكان كل مسلم مؤمنا، فإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن الآخر، كما في حديث جبريل، وكما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْعدل والإحسان وغير ذلك..) (١٨/ ٢٧٥-٢٧٦)

#### 🖨 أصل أهل السنة في الإيمان الذي فارقوا به سائر أهل البدع:

(وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض؛ كما قال النبي النبي النبي النبي من النبي من النبي من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك) (٣/٥٥٣)

الإيمان

## أصل نزاع أهل البدع في الإيمان:

(وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء، ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق، كما قاله أهل الحديث، قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء؛ فيخلد في النار.

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تُذهب الكبائرُ وتركُ الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر، ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص..) (٢٢٣/٧)

(وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم: أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي على: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض: إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج) (٧/١٠٥-١١٥)

#### 🖒 تفاضل المؤمنين في الإيمان:

(ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا ويتفاوتون في درجات العرفان، والنبي على أعلمنا بالله، وقد قال: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصها، المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصه، وهي مسألة كبيرة. والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، كما قال النبي على «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان») (٢/ ٤٧٩)

(ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص، كما روي عن مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول: يتفاضل كعبد الله بن المبارك، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة..) (٧/ ٢٢٣-٢٢٤)

# 🕸 لا ينفى الإيمان إلا لترك واجب أو فعل محرم:

(ثم إن نفي الإيمان عند عدمها؛ دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة؛ فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» ونحو ذلك فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب فإن هذا لو جاز؛ لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي على بل ولا أبو بكر ولا عمر، فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل..) (٧/١٤-١٥)

الإيمان [ ٢٨٣]

(ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان؛ فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد؛ بل يكون من أهل الوعيد) (٧/ ٤٢، ٣٠٥، ٣٠٥) (١٤/ ٢٥٤)

# 🕏 قول أهل السنة في الفاسق الملّي:

(ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال على في آية القصاص: فنمن عُفي لَهُ مِن أَخِيهِ شَيّ أَنْ المُعْرُوفِ السَبَقَرَة: ١٧٨] وقال: ﴿ وَإِن طَآمِفُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتَلُوا فَاللَّهُ فَإِن فَا لَهُ مَن المُؤْمِنِينَ اقْنَتَلُوا فَاللَّهُ فَإِن فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴿النِّسَاء: ٩٦] وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ ءَايَنَهُ أَر زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢] ..) (٣/ ١٥١)

(وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة) (٢/ ٤٧٩)

(فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون

الاسم على الإطلاق، ولا يعطونه على الإطلاق، فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال: ليس بمؤمن حقا، أو ليس بصادق الإيمان) (٧/ ٦٧٣)

# 🖨 من لم يكن في قلبه بغض لما حرمه الله فليس بمؤمن:

(ومن هذا الباب قول النبي على الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» وقوله: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار» فإن من علم ما قامت به الأنصار، من نصر الله ورسوله من أول الأمر، وكان محبا لله ولرسوله؛ أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان؛ لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا؛ لم يكن معه إيمان أصلا) (١/٧٤)

## 🖒 تكفير السلف لمن قال بقول جهم في الإيمان:

(بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان، الذي نصره أبو الحسن، وهو عندهم شرُّ من قول المرجئة) (١٢٠/٧)

(وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين، قيل: وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله، بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان) (١٤١/٧) ١٨٩، ٢٧٢)

(قال الحميدي: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون: الإيمان قول، والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة، وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكلابي: سمعت وكيعا يقول: الجهمية شر من القدرية، قال:

الإيمان ٢٨٥]

وقال وكيع: المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل، ومن قال هذا فقد هلك، ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر، وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل) (٣٨٥،٣٠٧/٧) (١٢١/١٤)

چ قول الكرامية في الإيمان منكر ولم يُسبقوا إليه، وهو مع ذلك خير من قول الجهمية:

(والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا؛ لكنه يخلد في النار فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم) (١٠٣/٣)

(فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلا مبتدعا لم يسبقهم إليه أحد؛ فقول الجهمية أبطل منه، وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية.

والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء، ولا يستثنون في الإيمان؛ بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان، وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا، ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة، فقد كذب عليهم، بل يقولون المنافق مؤمن، لأن الإيمان هو القول الظاهر كما يسميه غيرهم مسلما، إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر، ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا، وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين، قيل: وقول جهم في الإيمان قول جهم في الإيمان.

وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة، والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر..) (٧/١٤١-١٤١)

#### التصديق المجرد ليس إيمانا بل هو كإيمان إبليس وفرعون:

(كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله، وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته، ولا يسمون فرعون مؤمنا، وإن كان عالما بأن الله بعث موسى، وأنه هو الذي أنزل الآيات، وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم، ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول، وإن كانوا يعرفون أنه حق كما يعرفون أبناءهم..) (٧/ ١٢٥-١٢٦)

(فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان، فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان، وإن كان معه التصديق، والتصديق من الإيمان، وإلا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا ألبتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية. قال الحميدي: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكلابي: سمعت وكيعا يقول: الجهمية شر من القدرية، قال: وقال وكيع: المرجئة الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل، ومن قال هذا فقد هلك، ومن قال: النية تجزئ عن العمل فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل) (٧/٧٠٧)

#### 🗘 إيجاب الأعمال والرد على المرجئة:

(بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتابُ والسنة وإجماع السلف.. ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض) (١٢٨/٧-١٢٩)

الإيمان

(الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل؛ أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات) (٧/ ١٣٠)

(والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر) (٧/ ٢٠٤، ٢٢١)

(وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له؛ لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال، هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل، والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه) (٧/ ٥٤١، ٥٧٥، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٢١)

(فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلا، وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليها، ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها؛ كان كافرا، والله قد حرم الجنة على الكافرين، فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار) (٨/٢٦٦)

(وفي المسند عن النبي عليه: «الإسلام علانية والإيمان في القلب» فلما ذكرهما جميعا ذكر أن الإيمان في القلب، والإسلام ما يظهر من الأعمال، وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما في القلب؛ لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر به الرسول، وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة؛ فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة، فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة، ولا يكون لها أثر في الظاهر، ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أُنزِك إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ [المَائدة: ٨]وقوله: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية ونحوها، فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر، ولهذا قال النبي وإذا «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب») (١٨/ ٢٧٢)

(وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: «لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» ورويا عن الحسن البصري مثله، ولفظه: «لا يصلح» مكان يقبل، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل، لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار، لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين، عتى يقترن بالتصديق عمل) (٢٨/ ١٧٧/ ١٧٨)

الإيمان [ ٢٨٩]

#### 🖒 المرجئة ثلاث فرق:

#### (والمرجئة ثلاثة أصناف:

الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان، كجهم ومن اتبعه كالصالحي، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه.

والقول الثاني: من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية.

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم..) (٧/ ١٩٥)

## 🕏 اتفاق الصحابة والتابعين على أنه لا يخلد في النار مؤمن:

(ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحدٌ من أهل السنة، هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين، على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا على يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، ففي الصحيحين عنه أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها) (٢٢٢/٧)

#### 🗘 حكم الاستثناء في الإيمان، وتعريفه:

(الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه، بل هو شك، والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله

وملائكته وكتبه ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢] فالله أعلم) (٧/ ٦٦٦)

(وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه، والثوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة؛ فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم) (٧/٤٣٩-٤٣٩)

# 🖒 مأخذ عامة السلف في الاستثناء في الإيمان:

(والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين، القائمين بفعل جميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بما لا يعلم، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر) (٧/٤٤)

(ولكنهم استثنوا في الإيمان خوفا ألا يكونوا قاموا بواجباته وحقائقه، وقد قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ١٦] قال النبي ﷺ: «هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه» واستثنوا أيضا لعدم علمهم بالعاقبة، والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه، واستثنوا خوفا من تزكية النفس، ونحو ذلك من المعانى الصحيحة) (٨/١٧) (٤١/١٠)

الإيمان الإيمان

#### چ جواز قول: «أنا مؤمن» إذا كان يقصد الإيمان المقيد:

(وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به، فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب، أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن لفظ «الإيمان» فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد، الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن

(.. والقول الثالث أوسطها وأعدلها: أنه يجوز الاستثناء باعتبار، وتركه باعتبار؛ فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي، وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه؛ فهذا استثناؤه حسن، وقصده أن لا يزكي نفسه، وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه، والذنوب كثيرة، والنفاق مخوف على عامة الناس، قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول واحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في «الإيمان والرد على المرجئة» .. والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء، وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان، فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق يقتضى دخول

الجنة، وهم لا يعلمون الخاتمة، كأنه إذا قيل للرجل: أنت مؤمن، قيل له: أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة، فيقول: أنا كذلك إن شاء الله، أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب، ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن: آمنت بالله وملائكته وكتبه، فيجزم بهذا ولا يعلقه، أو يقول: إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن، وإن كنت تريد قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلتُ قُلُوبُهُم وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهُم ءَاينتُهُ زَادَتُهُم إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِم يَتُوكُمُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُم عَاينتُهُ مَ الصّدِقُونَ ﴿ اللّهُ وَمِمّا رَزَفَتُهُم يُرتَابُوا وَجَنهُ أَلُو اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الصّدِقُونَ ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الصّدِقُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

## 🖨 الاستثناء في الإسلام:

(والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها، وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة، هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه، وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام، وإذا قال النبي على: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» و «بني الإسلام على خمس» فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه، فقد قال تعالى: ﴿أَدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَافَةً أَي في جميع شرائع الإسلام، وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم ألإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه، كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها،

الإيمان

فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان، ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين؛ كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه، فلهذا قال الزهري: «الإسلام الكلمة» وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره، وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني، خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة..) (٧/ ١٥٤)

(والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، وهو المشهور عن أحمد رضي وقد روى عنه فيه الاستثناء) (٢٣/١٣)

#### 🖒 كمال الإيمان نوعان مستحب وواجب:

(والشارع على لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب، لكن لترك واجب؛ بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه؛ لا بانتفاء ما يستحب في ذلك، ولفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب، كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ، فإذا قال النبي على: «لا إيمان لمن لا أمانة له» و «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ونحو ذلك، كان لانتفاء بعض ما يجب فيه؛ لا لانتفاء الكمال المستحب، والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه، كالحج والصلاة، ولهذا قال على الناس غيرة من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان») (٧/ ١٤٧)

(وقوله على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» فنفى عنه الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة، ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان وسائر أجزائه وشعبه، وهذا معنى قولهم: نفى كمال الإيمان لا

حقيقته، أي الكمال الواجب ليس هو الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء: الغسل كامل ومجزئ، ومن هذا الباب قوله على: «من غشنا فليس منا» ليس المراد به أنه كافر، كما تأولته الخوارج، ولا أنه ليس من خيارنا، كما تأولته المرجئة؛ ولكن المضمر يطابق المظهر، والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب، السالمون من العذاب، والغاش ليس منا لأنه متعرض لسخط الله وعذابه) (٢١/ ٤٧٨)

(فإن الإيمان وإن كان اسما لدين الله الذي أكمله بقوله: ﴿ الْيُومَ الْمَمْلُتُ لَكُمُّمْ دِينَكُمُ المَائِدَة: ٣] وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح، وهو جميع ما أمر الله به، فهذا هو الإيمان الكامل التام؛ وكماله نوعان: كمال المقربين، وهو الكمال بالمستحب، وكمال المقتصدين، وهو الكمال بالواجب فقط، وإذا قلنا في مثل قول النبي المقتصدين، وهو الكمال بالواجب فقط، وإذا قلنا في مثل قول النبي بيسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، و لا إيمان لمن لا أمانة له، وقوله (تعالى): إنّمَا المُؤْمِنُونَ اللّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم اللهُ وَبَعَهَدُولُ بِأَمْوِلِهِ وَسَالِيلُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُولُ وَجَهَدُولُ بِأَمْوِلِهِ وَاللهُ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُولُ وَجَهَدُولُ بِأَمْوِلِهِ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُ وَعِلَهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ والمراد به بمؤمن كامل الإيمان الواجب، ليس بكمال الإيمان المستحب (٢٩٣/١٥) كمال الإيمان المستحب (٢٩٣/١٥)

#### 🖒 المفاضلة بين الإيمان والإسلام:

(ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل؛ فإنه يدخل فيه الإيمان.

وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء، وهم المعتزلة والخوارج

الإيمان

وطائفة من أهل الحديث والسنة، وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم، وليس كذك.

والقول الثالث: أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان) (٧/٤١٤)

# الإيمان المنفي في حديث «لا يزني الزاني وهو مؤمن» ونحوه هو كمال الإيمان الواجب:

(وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة، ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه: من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر كقوله عَيْكَةِ: «لا يدخل الجنة قاطع» وقوله: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» وقوله: «من غشنا فليس منا» وقوله: «من حمل علينا السلاح فليس منا» وقوله: «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» وذلك لأن نفي الإيمان وكونه ليس من المؤمنين؛ ليس المراد به ما يقوله المرجئة: إنه ليس من خيارنا، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، وليس المراد به ما يقوله الخوارج إنه صار كافرا، ولا ما يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها، فهذه كلها أقوال باطلة، قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع، ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد، وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب، هو المؤدى للفرائض، المجتنب المحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذ هو متعرض

للعقوبة على تلك الكبيرة، وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان، أو نفي كمال الإيمان، فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب، فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد. والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى: كامل ومجزئ، ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذموما. فمن أراد بقوله «نفي كمال الإيمان» أنه نفي الكمال المستحب فقد غلط، وهو يشبه قول المرجئة، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب، وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله..) (١١/ ١٥٣)

# 🕏 عامة السلف يقرُّون أحاديث الوعيد ولا يتأولونها:

(فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث، ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله وقد نُقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل رفي ، وجماعة كثيرة من العلماء..) (٧٤/٧)



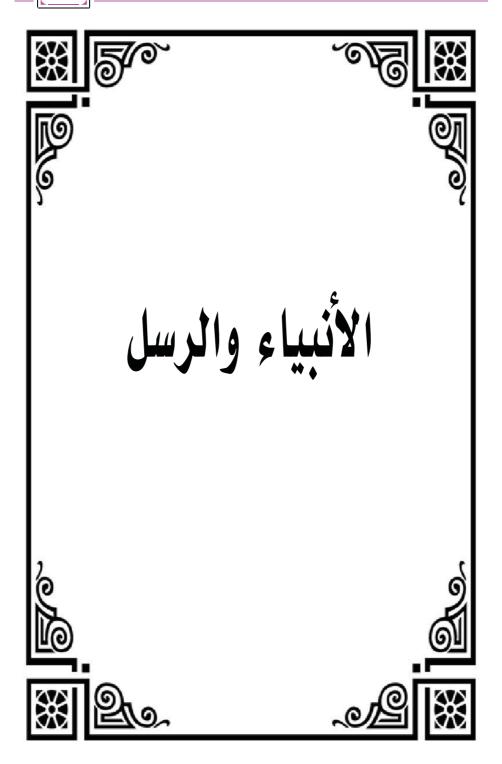





## الأنبياء والرسل

## 🖨 أولو العزم من الرسل:

(قال الله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ وَوَعَ وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا بِهِ وَعَ وَالَّذِينَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْبَنَا بِهِ وَالذِي أوحاه الشَّورىٰ: ١٣] أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا، والذي أوحاه إلى محمد عَلَيْ وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم، المأخوذ عليهم الميثاق في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّنَ مِيثَاقَهُمُ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرِّيمٌ ﴾ [الأحزاب: ٧] وقوله: ﴿ وَمُولَىٰ بِهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْنِ مَرِّيمٌ ﴾ [الأحزاب: ٧] وقوله: ﴿ وَمُولَىٰ بِهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْنِ مَرِّيمٌ ﴾ [الأحزاب: ٧] وقوله: ﴿ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عَلَى الشّورَىٰ: ١٣] (١٢/١)

(والقرآن قد شهد في آيتين لأولي العزم، فقال في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَنَقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن فُرْجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٧] وقال: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ اللِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوعًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِنْ هُو اللَّهِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوعًا وَالَّذِي اللَّهِ الْحَمْسَة أُولُو العزم، وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ﴿ الشّوریٰ: ١٣] فَهؤلاء الخمسة أُولُو العزم، وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح أنهم يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم، فيجب تفضيلهم على بنيهم، وفيه تفضيل لمتقدم على متأخر، ولمتأخر على متقدم) (١١/٣٦٩،١٦١)

#### 🖒 حقوق النبى ﷺ:

(فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له، ومحبته، وتعزيره وتوقيره، ونصره، وتحكيمه والرضى بحكمه، والتسليم له، واتباعه، والصلاة والتسليم عليه، وتقديمه على النفس والأهل والمال، ورد ما يتنازع فيه إليه، وغير ذلك من الحقوق، وأخبر أن طاعته طاعته فقال: ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ النَّسَاء: ١٨٠

الأنبياء والرسل

ومبايعتَه مبايعتُه، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴿ [الفَتْح: ١٠] وقرن بين اسمه واسمه في المحبة، فقال: ﴿أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ ﴿ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ اللّهِ وَرَسُولُهُ ﴿ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ ﴿ وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ وَالنّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ [النّياء: ١٤] وفي وَرَسُولُهُ ﴿ وَالنّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ [النّياء: ١٤] وفي الرضا، فقال: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَالنّهِ عَلَيْهِ بَابِي هو وأمي ﴾ [التوبَة: ٢٢] فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله عَلَيْهِ بأبي هو وأمي ﴾ (١٨/١)

#### الرسل وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة:

(وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره، قال تعالى: ﴿اللهُ يَصَمَطْفِي مِنَ اللهُ أَمْرَهُ وَحِبْرُهُ، قال تعالى: ﴿اللهُ يَصَمَطُفِي مِنَ اللهُ المُلَا وَمِنَ اللهُ أَمْرَهُ وَمِنَ أَنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل) (١٢٢١-١٢٣)

(وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله على في أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله على، لا نفرق بين أحد منهم) (١/٨٠١)

#### النبى عَلَيْ أعظم الخلق جاهًا وشفاعة بالاتفاق:

(وقد اتفق المسلمون على أنه ﷺ أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته) (١/٥٥١)

#### 🖒 من سب نبياً فهو كافر مرتد:

(وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله كل في أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء

الله على، لا نفرق بين أحد منهم، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم) (٣٠٨/١)

# عموم رسالة النبي عليه إلى الثقلين بالإجماع:

(ومحمد على مبعوث إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله) (٣/ ٤٢٢)

(ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا على إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد والجن فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا، ومحمد على مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين..) (١١/٣٠٣-٣٠٦، ٢٢٥) (١٤٩-١٤٨) (١٤٩-١٤٨) (٢١/ ١٤٩)

الأنبياء والرسل [ ٣٠١]

#### الرسل في الإنس والجن فيهم النذر:

(وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين، فقيل: فيهم رسل، لقوله تعالى: ﴿يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ وَسُلُ مِّنكُمْ الْإِنس، والجن فيهم النذر، وهذا اللانعام: ١٣٠] وقيل: الرسل من الإنس، والجن فيهم النذر، وهذا أشهر، فإنه أخبر عنهم باتباع دين محمد على وأنهم ﴿وَلُوا إِلَى قَوْمِهِم أَسُدِرِينَ إِنَّ قَالُوا يَقَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَى الاحتان؛ مُنذرِينَ الله قَالُوا يَقَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَى الاحتان؛ ١٣٠] الآية، قالوا: وقوله: ﴿أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ اللاَيعَام؛ ١٣٠] كقوله: ﴿يَقَرُمُ وَالْمَرْجَاتُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعَدُم مَن المالح، وكقوله: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس، ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر) (٣٠٧/١١)

# ك أفضل الأنبياء محمد عليه ثم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين:

(وأفضل الأنبياء بعد محمد على إبراهيم الخليل، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس عن النبي الله خير البرية» وكذلك قال العلماء: منهم الربيع بن خثيم قال: لا أفضل على نبينا أحدا، ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا أحدا) (٢٦٢/٧) (٢٦٢/٢)

(وهذا الموضع تفرق فيه بنو آدم وتباينوا تباينا عظيما لا يحيط به إلا الله، ففيهم من لم يخلق الله خلقا أكرم عليه منه، وهو خير البرية، ومنهم من هو شر البرية، وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين: إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ومحمد على سيد ولد آدم، وأفضل الأولين والآخرين، وخاتم النبيين، وإمامهم إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم: إبراهيم وموسى وغيرهما.

وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم كما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي على: «أن إبراهيم خير البرية») (١٠/ ٥٠٢)

(وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (إِنَّا) ﴾ [النحل: ١٢٠] والأمة هو معلم الخير الذي يُؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدي به، والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [النّحل: ١٢٣] وقال تعالى: ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ ﴾ [آل عِمرَان: ٦٨] وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا عِلْمَا عَانَ اللَّهُ وَال تعالى: ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَــُرَىٰ تَهْتَدُوااً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِـِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (فَيُّ) ﴾ [البَقَرة: ١٣٥] ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ﴾ [البَقَرَة: ١٣٦] إلى قوله: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ إِنَّ إِنَّ البَّقَرَة: ١٣٣] وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَيِّلَةِ: «إن إبراهيم خير البرية» فهو أفضل الأنبياء بعد النبي عَلَيْهُ، وهو خليل الله تعالى، وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْ من غير وجه أنه قال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» وقال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله» - يعنى نفسه - وقال: «لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر» وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله، التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، خلافا للجهمية، وفي ذلك تحقيق توحيد الله، وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه الأنبياء والرسل

رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر) (٢٠٢/١٠) (٢٠٢/٢٧)

#### عصمة الأنبياء من الكبائر:

(فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول..) (١٩/٤)

# 🖒 رؤية النبي على للأنبياء 🕬 ليلة المعراج:

(أما رؤيا موسى على في الطواف فهذا كان رؤيا منام، لم يكن ليلة المعراج، كذلك جاء مفسرا، كما رأى المسيح أيضا، ورأى الدجال، وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، أو بالعكس، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور؛ وهذا ليس بشيء) (٢٢٨/٤)

# 🕏 تعيين الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق:

(هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء، وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف، وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد، ونصر أنه إسحاق اتباعا لأبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر اتبع محمد بن جرير، ولهذا يذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق، وإنما ينصره هذان ومن اتبعهما، ويحكى ذلك عن مالك نفسه، لكن خالفه طائفة من أصحابه، وذكر الشريف أبو علي بن أبي

موسى أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل، وهذا هو الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: مذهب أبي أنه إسماعيل، وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب..) (٤/ ٣٣١-٣٣٦)

# 🖒 مراتب الأنبياء في الأفضلية، وذكر شيء من فضائل نبينا على الله المراتب الأنبياء في الأفضلية المراتب ا

(وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عَيْكِيٌّ قَالَ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيدِّ [الشّورى: ١٣] وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ لَيَسْتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَن صِدْقِهِم وَأَعَدَ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ كَا الْاحزَابِ: ٧-١٥ وأفضل الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِم وَأَعَدَ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ كَا الْاحزَابِ: ٧-١٥ وأفضل أولى العزم محمد ﷺ خاتم النبيين، وإمام المتقين، وسيد ولد آدم، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود، الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة، الذي بعثه بأفضل كتبه، وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا، وأول الأمم بعثا، كما قال عليه في الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم؛ فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعنى يوم الجمعة -فهدانا الله له: الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى» وقال عَلَيْهِ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقال عَلَيْهِ: «آتى باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك») (١٦١/١٦١)

## 🖨 إجلاس الله النبي عَلَيْهُ معه على العرش:

(إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون: أن محمد محمدا رسول الله على يجلسه ربه على العرش معه، روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير: ﴿عَسَىٰ أَن يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعُمُودًا ﴿ الإسرَاء: ٢٩] وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة. قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة، باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه، لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا (١٠) وإنما أنكره بعض الجهمية، ولا ذكره في تفسير الآية منكر) (٤/ ٣٧٤)

## 🕸 ليس في النساء نبية بالإجماع:

(.. وأبو محمد (ابن حزم) مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، وهذا كقوله: إن مريم نبية، وإن آسية نبية، وإن أم موسى نبية.

وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم: الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دلا على ذلك، كما في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ كَمَا فَي قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ اللَّهُ وَلَيْ وَلَهُ لَا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ الْفَرِيَ وَقُوله: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَهُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً ﴾ [المَائدة: ٧٥] ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه: الصديقية، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع) (٢٩٦/٤)

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: منكرٌ.

(فإن الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فغاية من بعد النبي أن يكون صديقا، كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقا؛ ولهذا كانت غاية مريم ذلك في قـوله: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ الرُّسُلُ وَوَلِهَ: وَالْمَائِدة: ٥٧]وبهذا استدللت على ما ذكره طائفة: وأُمَّهُ صِدِيقَةً الله المائية: ٥٤ وغيره من أصحابنا وأبي المعالي وأظن الباقلاني من الإجماع على أنها لم تكن نبية، ليقرروا كرامات الأولياء بما جرى على يديها، فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية، فاستدللت بهذه الآية، ففرح مخاطبي بهذه الحجة؛ فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها دفعا لغلو النصارى فيها ..) (١١/ ٢٦٤) (٢١/ ٢٦٢)

# 🖨 هل الخضر نبي؟

(وأما أبو بكر والخضر فهذا يبنى على نبوة الخضر، وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي، وهو اختيار أبي علي بن أبي موسى وغيره من العلماء، فعلى هذا أبو بكر وعمر أفضل منه، والقول الثاني: أنه نبي، واختاره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره، فعلى هذا هو أفضل من أبي بكر، لكن النبي وعيسى ابن مريم هما أفضل منه بالاتفاق، ومحمد في أول هذه الأمة، وعيسى في آخرها) (٣٩٧/٤)

# العلاقة بين الرسالة والنبوة:

(وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة أهلها؛ فكل رسول والرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها؛ فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا؛ فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف النبوة؛ فإنها لا تتناول الرسالة) (٧/١٠)

الأنبياء والرسل الأنبياء والرسل

# 🖒 الأسباط أنبياء وهم إخوة يوسف:

(والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب؛ وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة، وقد أخبر الله عن إخوة يوسف بما أخبر من ذنوبهم، وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى) (١٠/١٠)

# 🖨 آيات النبي ﷺ بلغت ألف آية، وذكر طرف منها:

(وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله ﷺ، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول عليه، مثل انشقاق القمر، وتسبيح الحصا في كفه، وإتيان الشجر إليه، وحنين الجذع إليه، وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس، وإخباره بما كان وما يكون، وإتيانه بالكتاب العزيز، وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وأروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص، وهم نحو ثلاثين ألفا، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة، حتى كفى الناس الذين كانوا معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خمسمائة، ورده لعين أبي قتادة حين سالت على خده، فرجعت أحسن عينيه، ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت، وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا، كلا منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين، فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة، ودين عبد الله أبي جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقا، قال جابر: فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل، فمشى فيها رسول الله عليه، ثم قال لجابر: جُدَّ له، فوفاه الثلاثين وسقا، وفضل سبعة عشر وسقا، ومثل هذا كثير، قد جمعت نحو ألف معجزة) (١١/ ٢٧٥، ٢٧٥–٣١٧)

#### الأنبياء متفاضلون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع:

(هذا مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضيل بعض النبيين على بعض، وبعض الرسل على بعض، قاضية لأولي العزم بالرجحان، شاهدة بأن محمدا على سيد ولد آدم، وأكرم الخلق على ربه) (٤٣٢/١٤)

#### الرسول عليه نبئ باقرأ وأرسل بالمدثر:

(فإن أول ما أنزل من القرآن ﴿ أَوْرُأُ بِأُسِمِ رَبِكَ ﴾ [العَلق: ١] عند جماهير العلماء، وقد قيل ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّرِّرُ ﴿ المَدَّنِّرِ: ١] روي ذلك عن جابر، والأول أصح، فإن ما في حديث عائشة الذي في الصحيحين يبين أن أول ما نزل ﴿ أَقُرا أَ بِأَسِمِ رَبِكَ ﴾ [العَلق: ١] نزلت عليه وهو في غار حراء، وأن «المدثر» نزلت بعد، وهذا هو الذي ينبغي، فإن قوله ﴿ أَوْرُ كَا أَمْر بالقراءة لا بتبليغ الرسالة، وبذلك صار نبيا، وقوله: ﴿ وَ فَا نَذِرُ ( اللهَدِّرُ : ٢) أمر بالإنذار، وبذلك صار رسولا منذِرا) (١٦٤/٢٥٥-٢٥٥)

(السور القصار في أواخر المصحف متناسبة، فسورة (اقرأ) هي أول ما نزل من القرآن؛ ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة، وختمت بالأمر بالسجود، ووُسطت بالصلاة التي أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة، وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود؛ ولهذا لما أمر بأن يقرأ أنزل عليه بعدها المدثر، لأجل التبليغ فقيل له: ﴿ وَمُ فَأَنْذِرُ ( ) المدّثر : ٢] فبالأولى صار نبيا وبالثانية صار رسولا) (٢١/ ٤٧٧)

#### الخضر ميت ولم يدرك الإسلام:

(وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى؛ بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: وأنّى بأرضك السلام؟ فقال له: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، وقد كان بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه، ومن قال إنه نقيب الأولياء، أو أنه

الأنبياء والرسل

يعلمهم كلهم فقد قال الباطل، والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي عليه لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه، كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين؛ أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم، ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي على الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقال لهم نبيهم: «لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» وعيسى ابن مريم عليه إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟ والنبي عَلَيْهُ قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين، وقال: «كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها» فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم موسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد ﷺ سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي ﷺ ذلك قط ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون؟ وقول القائل: إنه نقيب الأولياء، فيقال له من ولاه النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد عليه وليس فيهم الخضر، وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب، وبعضها مبنى على ظن رجل، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخُضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم، أو تدّعي ذلك، وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال - وقد ذكر له الخضر - «من أحالك على غائب فما أنصفك، وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان») (٢٧/ ١٠٠ /١٠٠)



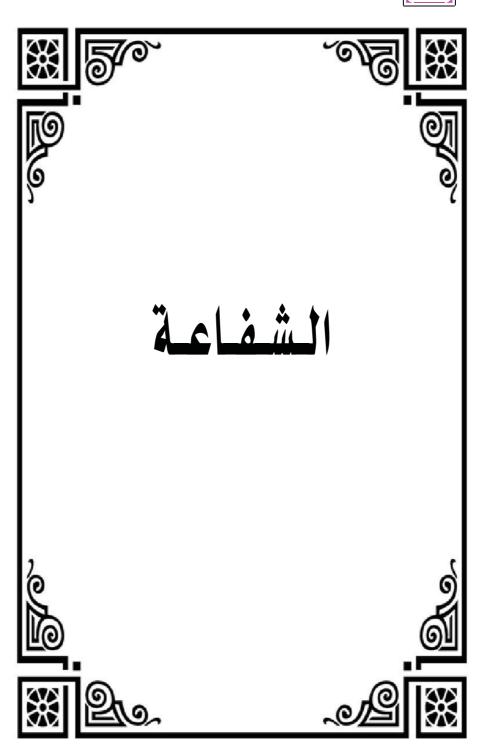

الشفاعة الشفاعة





#### الشفاعة

# النبي عليه هو الشافع المشفّع باتفاق المسلمين:

(وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب) (١٠٤/١)

(قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا على الشافع المشفّع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به: يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، وأنه يشفع لهم، ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر، ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين، وهؤلاء مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل) (١١٨/١، ١١٦، ٣١٣)

# شفاعة النبي ريادة الثواب ورفع الدرجات بالاتفاق:

(وأما شفاعته وعلى ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين، وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها، وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا

غيرها، وعند هؤلاء ما ثُمَّ إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب، وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم؛ فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي عَيْنَ أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد عَيْنَ، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة) (١٤٨/١٥)

# 🖒 من أنكر شفاعة النبي ﷺ في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال:

(وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته على الكبائر، ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين، وهؤلاء مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل) (١٠٨/١)

(وأما الخوارج والمعتزلة، فإنهم أنكروا شفاعة نبينا عَلَيْ في أهل الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي عَلَيْ، ولإجماع خير القرون) (٢٤//٢٤)

(ومحمد على الشفعاء لديه، وشفاعته أعظم الشفاعات، وجاهه عند الله أعظم الجاهات، ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على الآخر، فإذا جاؤوا إلى المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: «فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، وأحمد ربي بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن، فيقال: أي محمد: ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، قال: فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة» الحديث.

فمن أنكر شفاعة نبينا ﷺ في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال، كما ينكرها الخوارج والمعتزلة، ومن قال: إن مخلوقا يشفع عند الله بغير

إذنه، فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن، قال تعالى: ﴿مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذِنِهِ ۚ [البَقَرَة: ٥٥١] وقال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا بِإِذِنِهِ ۚ [البَقَرَة: ٥٥١] وقال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عِندَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الل

# 🖨 احتجاج منكري الشفاعة ببعض الآيات وجوابان لأهل السنة عليهم:

(واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: ﴿وَالتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجَزِى نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ السَبَقَ وَهَ اللَّهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ السَبَقَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا نَفَعُهَا شَفَعَةٌ ﴿ البَقَرَة: ١٢٣] وبقوله: ﴿مِن وَبِقُوله: ﴿مَن وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٤] وبقوله: ﴿مَا قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٤] وبقوله: ﴿مَا لِلظّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّه الله الله أَن هذا يراد به شيئان: شَفَعَةُ الشّافِعِينَ ( المَدّثَرُ : ١٤] وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان:

أحدهما: أنها لا تنفع المشركين، كما قال تعالى في نعتهم: ﴿ مَا سَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ ﴿ يَكُ نَلُو مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿ وَكُنَّ فَكُمْ الْمِسْكِينَ ﴾ وَكُنَّا فَكُذِبُ بِيوَمِ الدِّينِ ﴿ وَكُنَّا فَكُذِبُ بِيوَمِ الدِّينِ ﴿ وَكُنَّا فَكُذِبُ بِيوَمِ الدِّينِ ﴾ وَكُنَّا فَكُذِبُ بِيوَمِ الدِّينِ ﴾ وَكُنَّا فَكُذِبُ بِيوَمِ الدِّينِ ﴿ وَكُنَّا الْمُقَينُ ﴿ وَكُنَّا فَكُذِبُ بِيوَمِ اللّهِ عَنَهُم نَفع شفاعة فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِفِينَ ﴿ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنهُم نفع شفاعة الشَّنِفِينَ ﴿ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنهُم نفع شفاعة الشَّنِفِينَ ﴿ فَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنهُم كانوا كفارا.

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع؛ من أهل الكتاب والمسلمين، الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض، فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته

#### الشفاعة المنفية:

(الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع؛ لم يكن مستقلا بالشفاعة، بل يكون مطيعا له، في تابعا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول، وقد ثبت بنص القرآن في غير آية: أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلّا بِإِذَنِهِ عَنده وَاللّا بِإِذَنه، كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلّا بِإِذَنهِ اللّا بِإِذَنه، وقال : ﴿وَلا لِنفَعُ الشّفَعُةُ عِندَهُ وَإِلّا لِمَن أَذِت لَهُ وَالذِي وقال : ﴿وَلا يَشْفِعُ اللّابِيَهِ اللّابِيَةِ اللّهِ اللّهُ وَلا يَنْهُ مَا وَأَمثُونَ أَن اللّهُ مَن دُونِهِ وَلِكُ وَلا شَفِيعٌ لَقَلُونَ أَن يَعْمَا فِي يُعْمَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى السّمَونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي السّعَدة؛ أنه ولي ولا شفيعُ السّعَدة؛ والسّعة السّعة أينام من دون الله ولى ولا شفيع، وأما نفى الشفاعة الشفاعة على ولا شفيع، وأما نفى الشفاعة الشفاعة السّعة ولي ولا شفيع، وأما نفى الشفاعة الشفاعة ولى ولا شفيع، وأما نفى الشفاعة الشفاعة السّفاعة السّفاعة ولي ولا شفيع، وأما نفى الشفاعة الشفاعة الشفاعة ولي ولا شفيع، وأما نفى الشفاعة الشفاعة الشفاعة الشفاعة ولي ولا شفيع، وأما نفى الشفاعة الشفاعة الشفيع، وأما نفى الشفاعة الشفاعة الشفيع، وأما نفى الشفاعة الشفيع، وأما نفى الشفاعة الشفيع، وأما نفى الشفاعة المنفود الله ولي ولا شفيع، وأما نفى الشفاعة الشفيع، وأما نفى الشفاعة المنفود الله ولي ولا شفيع، وأما نفى الشفيع، وأما نفى المنا الله والمنا الله

الشفاعة

(فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم، وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم، وكذلك قصدوا قبورهم، وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك، وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله، وذم المشركين عليها، وكفّرهم بها) (١/١٥١)

### 🥏 مقصود القرآن بنفي الشفاعة هو نفي الشرك وتحقيق التوحيد:

(فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، وأنه لا يجوز أن يُعبد أحد غير الله، ولا يستعان به من دون الله، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله، ويتبرأ كل مدَّع من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو إلهيته، ولا من يدعي ذلك لغيره، بخلاف الدنيا؛ فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو، فقد اتُّخِذ غيره ربا وإلها، وادعى ذلك مدَّعون، وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته، وإن لم يكن أذن له في الشفاعة، ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشر، فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا،

النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال، وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال بالفداء، فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة، قال تعالى: ﴿ لَا مُغَنِّ فَفُسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ البَنْرَة؛ ١٤٤ مَغَلُ البَنْرَة؛ ١٤٤ مَغَلُ البَنْرَة؛ ١٤٤ وقال: ﴿ لَا بَغُنُ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ [البَنْرَة؛ ١٥٤] كما قال: ﴿ لَا يَغْزِى وَاللّهِ عَن وَلِدِهِ شَيْئًا ﴾ [لفتمان: ٣٣] فهذا هذا والله أعلم، وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمان، وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر: التوحيد والمعاد، كما قرن بينهما في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ وَمِن النّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ : التوحيد والمعاد، كما قرن بينهما في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَإِلّا إِلّهِ وَإِلّا إِللّهِ وَإِلّا إِللّهُ وَلَا بَعَثُكُمْ أُمّ يُمِيتُكُمْ ثُمّ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

(ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك وهو: أن أحدا لا يعبد الا الله، ولا يدعو غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل على غيره، لا في شفاعة ولا غيرها؛ فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب، كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها، فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا؛ ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا؛ ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين الرسول عليها أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد، ومستحقها أهل التوحيد) (٧٨/٧-٧٩)

☼ طلب الشفاعة من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين بعد مماتهم غير مشروع:

(وعلم أنه لم يكن النبي على الله الله بل ولا أحد من الأنبياء، شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولا يستشفعوا بهم لا

بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا، وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله، يا رسول الله ادع الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي، أو يهديني، أو ينصرني، أو يعافيني، ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي، أو نقص رزقي، أو تسلط العدو علي، أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول: أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجير، أو أنت خير معاذ يستعاذ به، ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان، وينهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في والصالحين، أو في مغيبهم، فهذا مما علم بالاضطرار من دين والصالحين، أو في مغيبهم، فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي الله المياء المسلمين أن النبي الله المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي الله المياء هذا لأمته..) (١/١٦٠-١٦١)

# السبب الذي تنال به الشفاعة هو التوحيد وسؤال الله الشفاعة للنبي عليه:

(والنبي على بين أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة، كما في الصحيح أنه الله قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» وفي الصحيح أن أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟

قال: «من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه» فبين على أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا، لأن التوحيد جماع الدين، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإذا شفع على حد له ربه حدا فيدخلهم الجنة، وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان، وذكر على أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة، فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به) (١/ ٢١٢-٢١٣)

#### 🖒 للنبي ﷺ شفاعات خاصة به وشفاعات يشركه غيره فيها:

(فله على شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه على أفضل الخلق وأكرمهم على ربه على وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك «المقام» الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمساند مما يكثر عدده) (١/٣١٣-٢١٤)

(فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم وفي أن يدخلوا الجنة، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار ألا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها) (١-٣١٧)

### (وله ﷺ في القيامة ثلاث شفاعات:

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، بعد أن تتراجع الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهى إليه.

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له.

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته..) (٣/١٤٧-١٤٨)

# 🖨 لا يستشفع بالله ﷺ على أحد من خلقه:

(وفي حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال له: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فسبح رسول الله عَلَيْ حتى رئى ذلك فى وجوه أصحابه، وقال: «ويحك أتدرى ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك» وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي عليه وأصحابه هو استشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته؛ فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق، ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبي عَلَيْ قوله: «نستشفع بالله عليك» ولم ينكر قوله: «نستشفع بك على الله» لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضى حاجة الطالب، والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضى حوائج خلقه.. والخالق الله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق، بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَّأً شُبْحَنَاهُم بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِّمُوك ﴿ إِنَّ لَا يَسْ فَونَهُ وَالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُم وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ. مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُّ إِنِّتَ إِلَكُ مِّن دُونِهِ ۚ فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَلَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٦] ودل الحديث المتقدم على أن الرسول عَيْنَا يُسْتشفَع به إلى الله على: أي يُطلَب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة، فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، وفي أن يدخلوا الجنة، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار ألا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها) (١/٣١٥-٣١٧)

#### 🖒 تواتر أحاديث الشفاعة:

(إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي عَلَيْهُ، وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم) (٣٠٩/٤)

## 🖒 أقسام الناس في الشفاعة:

(ولهذا كان الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام:

فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك؛ كشفاعة المخلوق عند المخلوق، كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك، فيسألونهم بغير إذنهم، وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم، فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفار؛ لأن الله تعالى لا أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفار؛ لأن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل من يسفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل من الوالدة بولدها، ولهذا قال تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُم الوالدة بولدها، ولهذا قال تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُم أَن دُونِهِ وَلِي أَلِي وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُم أَن دُونِهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ الأنعَام: ١٥] وقال تعالى: ﴿أَمِ التَّخَذُوأُ مِن دُونِهِ اللّهِ الشَفَعَةُ مِن دُونِهِ اللّهِ الشَفَعَةُ عُلُ أَولُو كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُلُ اللّهِ الشَفَعَةُ مِن دُونِهِ اللّهِ الشَفَعَةُ عَلَى الزُمْر: ٣٤-٤٤] وقال تعالى عن صاحب "يس": ﴿مَا لَيْهُ الشَفَعَةُ مِن دُونِهِ اللّهِ اللّهُ أَن يُعْرَى اللّهِ اللّهُ إِن يُرِدِن الرّمَان اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وأما الخوارج والمعتزلة، فإنهم أنكروا شفاعة نبينا على في أهل الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي على ، ولإجماع خير القرون.

والقسم الثالث: هم أهل السنة والجماعة وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله على ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله، فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث..) (٢٤/-٣٤٠)





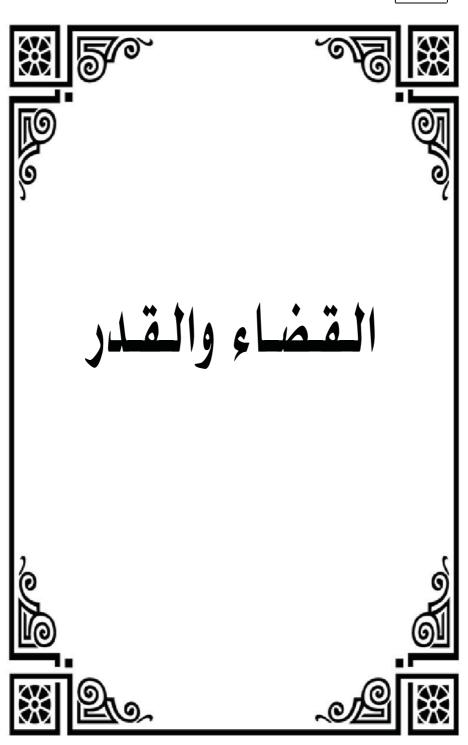

القضاء والقدر









(وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر: خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين:

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق «فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف» كما قال شن والله يَعلَمُ أَنَ الله يَعلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ إِنَّ وَالْكَجَ: ١٠٠ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ إِنَّ وَالْكَجَ: ١٠٠ وقال التقدير وقال فِي الله يَسِيرُ الله فقد كتب في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ونحو ذلك، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل.

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في

السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه ولل على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره، ولا رب سواه، ومع ذلك قد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: ﴿ لِمَن شَآء مِنكُمْ أَن يَسۡتَقِيمَ ﴿ أَنَّ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا ۚ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (أَنَّ) ﴿ [التَّكوير: ٢٨-٢٩] وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، الذين سماهم النبي عليه مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حِكَمَها ومصالحها) (١٤٨/٣)

(مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره؛ ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها، وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد

القضاء والقدر

وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها، وكتابته إياها قبل أن تكون) (٨/ ٤٤٩-٤٥)

# 🖒 وسطية أهل السنة في باب القدر:

(وهم في «باب خلقه وأمره» وسط بين المكذبين بقدرة الله؛ الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة، ومشيئته الشاملة، وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله، الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: ﴿ وَ شَاءَ اللهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلا ءَابَا وَ لَا عَرَمُنا وَلا حَرَمُنا وَلا عَرَمُنا الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد، ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات، مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات، مجبورا؛ إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه مجبورا؛ إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله عناقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله) (٣/ ٣٧٣- ٣٧٤) (٣/ ١٤١)

#### 🖨 إثبات الأسباب وترك الاعتماد عليها وأنه من الشرك:

(وكل داع شافع دعا الله ﷺ وشفع؛ فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي

قدرها الله روزا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله ولله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء) (١٣١/١)

(ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع) (١٣٨،٧٠/٨)

(ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع) (١٦٩/٨)

#### 🖒 معنى الالتفات إلى السبب:

(وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه) (٨/ ١٦٩)

#### السبب لا ينفع إلا بأسباب أخرى تعاونه:

(وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، بل لا بد للسبب من أسباب أخر تعاونه، ولا بد من دفع المعارض عنه، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن..) (٣٠٨/١) (وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد من مانع يمنع مقتضاه، إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده) (٣/١١٢-١١٣)

(ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لا بد من ريح مربية بإذن الله، ولا بد من صرف الانتفاء عنه، فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره) (١٦٩،٧٠/٨)

(ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه: فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخِيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَ يَعالى: ﴿وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخِيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كُلِّ دَآبَةٍ ﴿ البَقَرَة: ١٦٤] وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، مثل يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت؛ فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها، ويثيب عليها المصلين عليه؛ لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور:

أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب، ويدفع الموانع لم يحصل المقصود.

وهو - سبحانه - ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله.

الثاني: أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو (أثبت سببا) يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل».

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز

للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه.

وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول عليه بعث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة) (١٣٧-١٣٨)

# 🖨 جميع ما يخلقه الله ويقدره هو بأسباب، والأسباب متنوعة:

(بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه ويقدره بأسباب؛ لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد، ومنها ما يكون مقدورا له، ومن الأسباب ما يفعله العبد، ومنها ما لا يفعله، والأسباب منها معتاد ومنها نادر، فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطر ويغذي الزرع بريح يرسلها، وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي والرجل الصالح، فهو أيضا سبب من الأسباب، ولا ريب أن الرزق قد يأتي على أيدي الخلق، فمن الناس من يأتيه برزقه جني أو ملك أو بعض الطير والبهائم، وهذا نادر، والجمهور إنما يرزقون بواسطة بني آدم، مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم: إما صدقة وإما هدية أو نذرا، وإما غير ذلك مما يؤتيه الله على أيدى من ييسره لهم) (٨/٤٥)

### 🖒 احتجاج آدم وموسى ﷺ:

(وآدم ﷺ إنما حج موسى لأن موسى لامه لما أصابه من المصيبة، لم يلمه لحق الله تعالى في الذنب، فإن آدم تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب، له بل قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من

القضاء والقدر

الجنة؟ قال: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، فحج آدم موسى) (١٠٨/٢)

(وموسى لما قال لآدم: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم الله على قبل أن «لم تلومني على أمر قدره الله على قبل أن «له على قبل أن «له على قبل أن الله على قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ فحج آدم موسى» لم يكن آدم على محتجا على فعل ما نهى عنه بالقدر، ولا كان موسى ممن يحتج عليه بذلك فيقبله، بل آحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذا، فكيف آدم وموسى؟ وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدى، وموسى أعلم بالله من أن يلوم من هو دون نبى على فعل تاب منه، فكيف بنبى من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يحتج إلى التوبة، ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة وغير ذلك، ولو كان القدر حجة لكان لإبليس وغيره، وكذلك موسى يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يعاقَب فرعون بالغرق، ولا بنو إسرائيل بالصعقة وغيرها، كيف وقد قال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِر لِي ﴾ [القَصَص: ١٦] وقال: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمُنا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنِفِرِينَ (وَفِيُّ ﴾ [الأعرَاف: ١٥٥] وهذا باب واسع، وإنما كان لوم موسى لآدم من أجل المصيبة التي لحقتهم بآدم من أكل الشجرة؛ ولهذا قال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟» واللوم لأجل المصيبة التي لحقت الإنسان نوع، واللوم لأجل الذنب الذي هو حق الله نوع آخـ\_\_ ) (۲/ ۲۵ / ۲۷ / ۱۲۲ – ۱۲۲ ) (۱۲۳ – ۱۷۸ /۸) (۳٤٩ / ٤) (۱۲۳ – ۱۲۲ / ۳) (۳۰ ، ۱۷۹ – ۱۷۸ /۸) آخــ ر 

# 🕏 تكفير القدرية نفاة العلم وتبديع من أنكر عموم المشيئة والخلق:

(وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية، ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وهم كفار، كفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما..) (٢/ ١٥٢) (٨/ ٢٦، ٢٨٨، ٤٥٠، ٤٩١)

(وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال) (٣٥٢/٣)

(ولكن لما اشتهر الكلام في القدر، ودخل فيه كثير من أهل النظر والعُبّاد؛ صار جمهور القدرية يقرّون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق، وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان، وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم..) (٧/ ٣٨٥) (٣٤٩/٢٣)

#### القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به:

(فإن القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه ووعده ووعيده) (٢/ ٣٠٠)

(وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر، بل القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقض..) (٢٢٣/٢)

(وقد قال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير.

وقال ضمرة بن ربيعة: لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير) (٨/ ١٠٥) (فإن القدر ليس حجة لأحد لا على الله ولا على خلقه، ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات، لم يعاقب ظالم، ولم يقاتل مشرك، ولم يقم حد، ولم يكف أحد عن ظلم أحد، وهذا من الفساد في الدين والدنيا، المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح المعقول المطابق لما جاء به الرسول، فالقدر يؤمن به ولا يحتج به) (٨/ ١١٤، ٢٦٤، ٣٥٥)

#### 🛱 القدر ليس بحجة على الله ولا على خلقه:

(ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ ﴾ [النِّسَاء: ٢٩] من ذل وخوف وهزيمة كما أصابهم يوم أحد ﴿ فَن نَّفْسِكُ ﴾ [النِّسَاء: ٢٩] أي بذنوبك وخطاياك، وإن كان ذلك مكتوبا مقدرا عليك، فإن القدر ليس حجة

القضاء والقدر

لأحد لا على الله ولا على خلقه، ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم، ولم يقاتل مشرك، ولم يُقَم حد، ولم يكف أحد عن ظلم أحد، وهذا من الفساد في الدين والدنيا، المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح المعقول المطابق لما جاء به الرسول، فالقدر يؤمن به ولا يحتج به، فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به ضارع المشركين، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس، فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه وأنه قال: ﴿ عِمَا أَغُويَنَنِي لَأُنْ يَتِنَ لَهُمُ عَلِينَ ( قَمَا الله و ١١٤ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى

### 🖨 أقسام الناس في الإيمان بالقدر والشرع:

(والناس الذين ضلوا في القدر على ثلاثة أصناف: قوم آمنوا بالأمر والنهي والوعد والوعيد وكذبوا بالقدر، وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه الله كالمعتزلة ونحوهم.

وقوم آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السنة والجماعة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه؛ لكن عارضوا هذا بالأمر والنهى، وسموا هذا حقيقة وجعلوا

ذلك معارضا للشريعة..

والصنف الثالث من الضالين في القدر: من خاصم الرب في جمعه بين القضاء والقدر والأمر والنهي، كما يذكرون ذلك على لسان إبليس، وهؤلاء خصماء الله وأعداؤه.

وأما أهل الإيمان: فيؤمنون بالقضاء والقدر والأمر والنهي، ويفعلون المأمور، ويتركون المحظور، ويصبرون على المقدور، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ, مَن يَتَّقِ وَيَصَّبِرُ فَإِثَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُر المُحْسِنِينَ وَالله تعالى: ﴿إِنَّهُ, مَن يَتَّقِ وَيَصَّبِرُ فَإِثَ الله لا يُضِيعُ أَجُر المُحظور، وقال تعالى المأمور، وترك المحظور، والصبر يتضمن الصبر على المقدور، وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فسلموا الأمر لله وصبروا على ما ابتلاهم به، وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في الخيرات، ويسابقون إلى الطاعات، ويدعون ربهم رغبا ورهبا، ويجتنبون محارمه، ويحفظون حدوده، ويستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم فيما أمر، وتعديهم لحدوده..) (٢٠٤-٣٠٤)

(وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية

فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه؛ فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.

والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي؛ قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشَرَكُنَا وَلاَ مَا أَشَرَكُنَا وَلاَ مَا أَشَرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشَرَكُنَا وَلاَ مَرَا الأمر والنهي عالى أَوْ لاَ حَرَّمُنَا مِن شَيَّ فِي الله الله الله على المتعوفة. بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة.

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا

القضاء والقدر

هذا متناقضا من الرب ﷺ وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم؛ كما نقله أهل المقالات ونُقل عن أهل الكتاب) عن إبليس مقدمهم؛ كما نقله أهل المقالات ونُقل عن أهل الكتاب) (١١/ ٢٦٠) (٢١/ ١٠١) (٢١/ ٢٥١) (٢١/ ٢٥١)

#### 🖒 منزلة القدر من التوحيد:

(فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس: هو نظام التوحيد فمن وحد الله، وكذب التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله، وكذب بالقدر نقض توحيده ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه) (١١٣/٣)

(ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر، نقض تكذيبه توحيده) (۸/۸۱) (۲۳۰/۱۲)

#### 🖒 وجه إطلاق اسم القدرية على الجبرية:

(ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في القدر بالباطل إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» فقال: (الرد على القدرية وقولهم إن الله أجبر العباد على المعاصي..) (٣/ ٣٢٢-٣٢٣)

### 🖒 الشر لا يضاف إلى الله بل جاء على ثلاثة أوجه:

(ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ إضافة الشر وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة:

إما أن يدخل في عموم المخلوقات فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم

وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل وإما أن يحذف فاعله.

فَالْأُولَ كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أُللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرّعد: ١٦] ونحو ذلك..

وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ آمَ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكُمُ مَ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكُمُ مَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَاتِحة: ٧] ونحو ذلك.

وإضافته إلى السبب كقوله: ﴿مِن شُرِّ مَا خَلَقَ ﴿ الفَلَق: ٢] وقوله: ﴿فَأَرُدتُ أَنَ أَعِيبُهَا السَّبِ اللهِ الكهف: ٢٥] مع قوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدُهُما وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُما الكهف: ٢٨] وقوله تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُما الكهف: ٢٨] وقوله تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَهِن نَفْسِكَ النِيسَاء: ٢٧] وقوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا أَنفُسَنَا أَنفُسَنَا أَنفُسَنَا أَنفُسَنَا أَنفُسَنَا أَنفُسَنَا وقوله تعالى: ﴿أُولَمَا أَصَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِّتُلَمُهَا قُلْنُمُ أَنَى اللهِ هَوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم الله الله والمثال ذلك) (٨/ ٢٤ – ٢٥) والمثال ذلك) (٨/ ٢٤ – ٢٥) والمثال ذلك) (٨/ ٢٤ – ٢٥)

(وفي سرد وقوع هذه الشرور في القدر وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله في كتابه إلا على أحد وجوه ثلاثة:

إما على طريق العموم كقوله تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرّعد: ١٦]. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى: ﴿ مِن شَرّ مَا خَلَقَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَالَى : ﴿ مِن شَرّ مَا خَلَقَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الصبر على المصائب واجب، والرضى مستحب، والشكر أفضل منهما:

(وينبغي للإنسان أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبا، مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له، فإن

القضاء والقدر

الصبر على المصائب واجب، وأما الرضا بها فهو مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم: أصحهما أنه مستحب ليس بواجب) (١٩١/٨)

(وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين، قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز، ولكن الصبر مُعَوَّل المؤمن، وقد روي عن النبي على أنه قال لابن عباس: «إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا») (١٠/ ٤٥٧،٤٥٢)

(والصبر واجب باتفاق العلماء وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله، والرضا قد قيل: إنه واجب وقيل: هو مستحب وهو الصحيح، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه، ورفع درجاته، وإنابته وتضرعه إليه، وإخلاصه له في التوكل عليه، ورجائه دون المخلوقين)

#### 🖒 الرضى بالقضاء ثلاثة أنواع:

(والرضا بالقضاء ثلاثة أنواع:

أحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور بها.

والثاني: الرضا بالمصائب فهذا مأمور به: إما مستحب وإما واجب. والثالث: الكفر والفسوق والعصيان فهذا لا يؤمر بالرضا به بل يؤمر ببغضه وسخطه فإن الله لا يحبه ولا يرضاه. كما قال تعالى: ﴿إِذَ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النِّسَاء: ١٠٨] وقال: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ لَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### 🖒 حمد الرب سبحانه على الضراء يوجبه مشهدان:

(والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا؛ ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه، وفي الحديث: «أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء» وروي عن النبي على أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: الحمد لله على كل حال» وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي على قال: «إذا قُبِض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد» ونبينا واسترجع فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد» ونبينا محمد على السراء والضراء.

القضاء والقدر

والحمد على الضراء يوجبه مشهدان:

أحدهما: علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه؛ فإنه أحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم.

والثاني: علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي على أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» فأخبر النبي على أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء، ويشكر على السراء، فهو خير له، قال تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿ فَي البلاء، ولا وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه، فأما من لا يصبر على البلاء، ولا يشكر على الرخاء، فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له) (١٠/٣٤-٤٤)





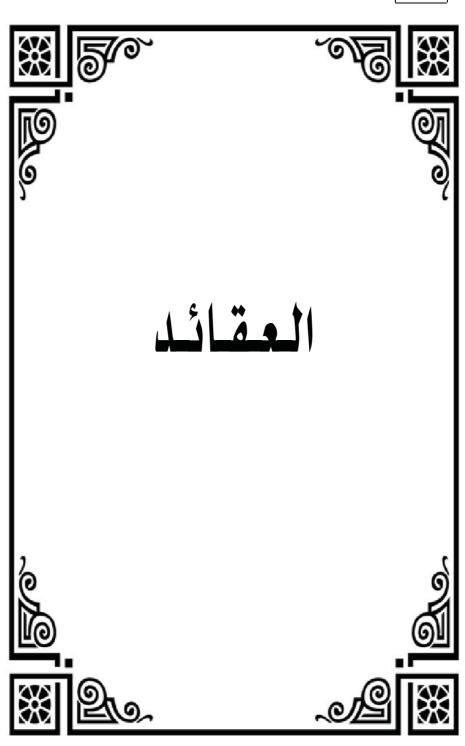

العقائد العقائد





#### العقائد

#### 🖒 العرش مخلوق قبل القلم:

(.. ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيح: «كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء» وهذا إنما ينفى وجود المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما من الملائكة والإنس والجن، لا ينفي وجود العرش، ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح، مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قوله: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب فقال: وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» على هذا الخلق المذكور في قوله: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ [مُود: ٧] وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي المشهور في كتب المسانيد والسنن أنه سأل النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء» فالخلق المذكور في هذا الحديث لم يدخل فيه العماء، وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في قوله: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ أَلَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ ﴾ [البَقَرَة: ٢١٠] وفي ذلك آثار معروفة) (٢/٥٧٢)

### 🖒 الأقوال في الشهادة لمعين أنه في الجنة:

(فإن ولي الله من مات على ولاية الله يحبه ويرضى عنه، والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي على بالجنة، لا تجوز عند كثير من العلماء

أو أكثرهم، وذهبت طائفة من السلف كابن الحنفية وعلي بن المديني إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي على وقال بعضهم: بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك؛ لأن النبي على مُرَّ عليه بجنازة فأثنوا خيرا، فقال: «وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت وجبت، قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها شرا عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض») (٢/٤٨٤)

(فمن شهد له النبي على الجنة شهدنا له بالجنة، وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة، ولا نشهد أن الله يحبه، وقال طائفة: بل من استفاض من بين الناس إيمانه وتقواه، واتفق المسلمون على الثناء عليه، كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك رضى الله تعالى عنهم وغيرهم، شهدنا له بالجنة..) (١٨/ ٣١٤-٣١٤)

#### عصل الخطاب في محاسبة الكفار يوم القيامة:

(ويحاسب الله الخلائق، ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها، ويقررون بها، ويجزون بها) (٣/١٤٦)

(هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فممن قال إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم، وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد، وأبو سليمان الدمشقي، وأبو طالب المكى، وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم

### المشركين: المشركين:

(.. ولهذا لما سئل رسول الله على عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أي: الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا، ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة ولله عن النبي على قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه، ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم، لا على مجرد العلم، وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث) (٢٤٧-٢٤٧)

(وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: «الله أعلم بما كانوا عاملين» كما أجاب بذلك النبي عليه في الحديث الصحيح.

وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار، وذُكر أنه من نصوص أحمد، وهو غلط على أحمد.

وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة، واختار ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وغيره، واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي على لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين، قيل يا رسول الله: وأطفال المشركين؟ قال: «وأطفال المشركين».

والصواب أن يقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نار، وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار.

وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء، وهي الجنة والنار) (٣٠٢/٤) (٣٧٢/١٤) (٢٢/٢٤)

#### 🖨 النفخات ثلاث أو أربع، ومن هم المستثنون من الصعق:

في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي على لله يخبر بكل من استثنى الله؛ لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة، وأعيان الأنبياء، وأمثال ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر) (٢٦-٢٦١) (٢١/٥٣-٣٦)

#### 🖒 لغة أهل الموقف وأهل الجنة:

(لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب في لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك، ولا رسوله في ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين، ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعا في ذلك بين الصحابة في، بل كلهم يكفون عن ذلك، لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول، ولا قال الله تعالى لأصحاب الثرى، ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين، فقال ناس: يتخاطبون بالعربية، وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية وهي لغتهم في النار، وقال آخرون: المناز فإنهم يجيبون بالفارسية وهي لغتهم في النار، وقال آخرون: أخرون: إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية، وكل هذه الأقوال لا عجة لأربابها، لا من طريق عقل ولا نقل، بل هي دعاوى عارية عن الأدلة، والله في أعلم وأحكم) (٤/٠٠٠-٢٠)

## 🖒 الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد:

(والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهند، أو بأرض جدة، أو غير ذلك، فهو من المتفلسفة والملحدين، أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يردّان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول..) (٤/ ٣٤٧-٣٤٩)

### 🕏 خطأ تفسير الكرسي بالعلم وبيان أن العرش غير الكرسي:

(العرش موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف، وقد نقل عن بعضهم أن «كرسيه» علمه، وهو قول ضعيف؛ فإن علم الله وسع كل شيء، كما قال: ﴿رَبّنا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ وسع كل شيء، كما قال: ﴿رَبّنا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ اغافر: ٧] والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن، فلو قيل: وسع علمه السموات والأرض، لم يكن هذا المعنى مناسبا؛ لا سيما وقد قال تعالى: ﴿وَلا يَكُودُهُ عِفْظُهُما ﴾ [البَقَرَة: ١٥٥] أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة لا العلم، والآثار المأثورة تقتضي ذلك، لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك صريحة متواترة.

وقد قال بعضهم إن الكرسي هو العرش؛ لكن الأكثرون على أنهما شيئان) (٦/ ٥٨٥)

#### 🖒 الأرضون سبع والأفلاك مستديرة:

(والشمس والقمر في الفَلك، كما أخبر الله تعالى، لا تنتقل من سماء إلى سماء، وليست السماوات متصلة بالأرض، لا على جبل قاف ولا غيره؛ بل الأفلاك مستديرة كما أخبر الله ورسوله، وكما ذكر ذلك علماء المسلمين وغيرهم، فذكر أبو الحسين بن المنادي وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم إجماع المسلمين على أن الأفلاك مستديرة، وقال ابن عباس في قوله: ﴿كُلُّ فِي فَلكِ مَسْبَحُونَ ﴿ اللّٰهَاء: ٣٣] قال: في فلكة مثل فلكة المغزل، والفلك في لغة العرب الشيء المستدير، يقال: تفلك ثدي الجارية إذا استدار، وقد خلق الله سبع أرضين بعضهن فوق بعض، كما ثبت في الصحاح عن النبي على أنه قال: «من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة» وقد ذكر أبو بكر الأنباري الإجماع على ذلك،

وأراد به إجماع أهل الحديث والسنة، وتحت العرش بحر كما جاء في الأحاديث، وكما ذُكر في تفسير القرآن، وكما أخبر الله أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، والعرش فوق جميع المخلوقات، وهو سقف جنة عدن، التي هي أعلى الجنة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي على أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن») (١٩٥٥)

(وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط؛ بل قد يخلق المؤمن من كافر، والكافر من مؤمن، كابن نوح منه، وكإبراهيم من آزر، وآدم خلقه الله من طين، فلما سواه ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء، وبأن خلقه بيديه، وبغير ذلك، فهو وصالحو ذريته أفضل من الملائكة؛ وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين؛ وهؤلاء من نور. وهذه مسألة كبيرة مبسوطة في غير هذا الموضع؛ فإن فضل بني آدم هو بأسباب يطول شرحها هنا، وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار ﴿ وَٱلْمَكَنِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ (إِنَّ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُّ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّا ﴾ [الرَّعد: ٢٣-٢٢] والآدمي خُلق من نطفة، ثم من مضغة، ثم من علقة (١)، ثم انتقل من صغر إلى كبر، ثم من دار إلى دار، فلا يظهر فضله وهو في ابتداء أحواله، وإنما يظهر فضله عند كمال أحواله، بخلاف الملك الذي تشابه أول أمره وآخره، ومن هنا غلط من فَضَّل الملائكة على الأنبياء، حيث نظر إلى أحوال الأنبياء وهم في أثناء الأحوال، قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به في الدار الآخرة من نهایات الکمال) (۹٥/۱۱)

<sup>(</sup>۱) كذا في المجموع، ولعله سبق قلم، أو من أحد النساخ، والموافق للأدلة الشرعية أن الإنسان خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة.

# ☼ تواترت السنة بدخول بعض الموحدين النار كما تواترت بخروجهم منها:

(وقوله: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَ ﴾ [الرّعد: ٢٣] مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي على كما تواترت بخروجهم من النار، وشفاعة نبينا محمد على في أهل الكبائر وإخراج من النار بشفاعة نبينا على وشفاعة غيره.

فمن قال: إن أهل الكبائر مخلدون في النار، وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها، كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي على ولإجماع سلف الأمة وأئمتها..) (١١/ ١٨٤)

### كفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع ومؤمنوهم في الجنة:

(وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة) (٣٠٧-٣٠٧)

(وكفار الجن يدخلون النار، بالنصوص وإجماع المسلمين، وأما مؤمنوهم: ففيهم قولان، وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضا ويدخلون الجنة، وقد روي أنهم يكونون في ربضها، يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس، عكس الحال في الدنيا، وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده..) (١٣/ ٨٦)

(وكافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلماء، وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنه في الجنة، وقد روي أنهم يكونون في ربض الجنة، تراهم الإنس من حيث لا يرونهم، وهذا القول مأثور عن مالك

العقائد

والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وقيل: إن ثوابهم النجاة من النار، وهو مأثور عن أبي حنيفة، وقد احتج الجمهور بقوله: ﴿لَمْ يَطُمِثُهُنَّ إِنْ فَبَالَهُمْ وَلَا جَانٌّ (إِنْ الرَّحمٰن: ٥٦] قالوا: فدل ذلك على تأتّي الطمث منهم، لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجنة) (١٩/ ٣٨-٣٩)

#### 🖒 عرض الأديان على المحتضر:

(وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض الناس دون بعض، ومن لم يحج خيف عليه الموت على غير الإسلام، كما جاء في الحديث: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا») (٢٠٢/١٤)

#### 🖒 موت الملائكة:

كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم، وقد قال سبحانه: ﴿ وَهُو اللّٰذِي يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُو الْهُونُ عَلَيْهِ السرُّوم: ٢٧] وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي على من غير وجه وعن غير واحد من أصحابه أنه قال: «إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة غشي» وفي رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا» وفي رواية: «سمعت الملائكة كبر السلسلة على صفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال: ربكم؟ قالوا: الحق فينادون: الحق الحق» فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشي، فإذا جاز عليهم صعوق الموت، وهؤلاء جاز عليهم صعوق الموت، وهؤلاء المتفلسفة لا يجوّزون لا هذا ولا هذا، وصعوق الغشي هو مثل صعوق موسى على قال تعالى: ﴿ فَلَمّا تَجَلّلُ رَبُّهُ وَلَمُ جَعَلَهُ وَكُمْ مَوسَى صَعِقًا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]) (٢١/٣٤٠)



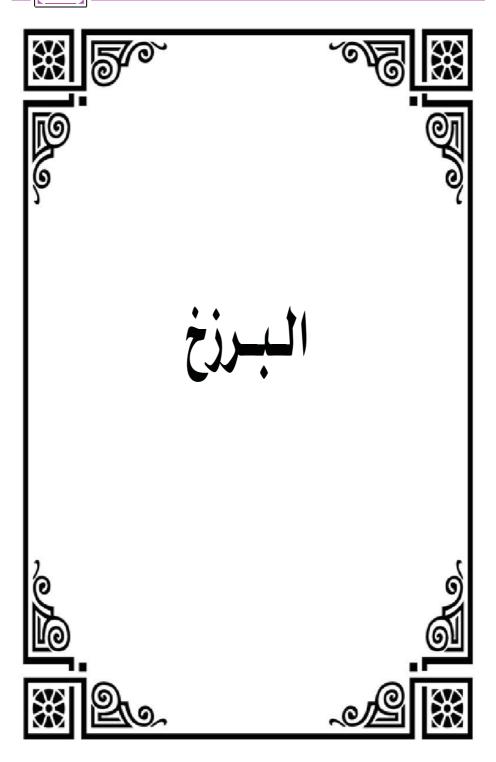





# البرزخ

# 🖨 هل الأطفال والمجانين يفتنون في قبورهم؟

(.. وقد تواترت الأحاديث عن النبي على في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم وكذلك اختلف في غير للمكلفين؛ إلا النبيين فقد اختلف فيهم، وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين، فقيل: لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين، وهذا قول القاضي وابن عقيل، وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت، وقيل يلقنون ويفتنون أيضا، وهذا قول أبي حكيم وأبي الحسن بن عبدوس ونقله عن أصحابه، وهو مطابق لقول من يقول: إنهم يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد) (٤/١٥٧)

(وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما: أنه لا يمتحن وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا، قاله طائفة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل، والثاني: أنهم يمتحنون ذكره أبو حكيم الهمداني وأبو الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي، وعلى هذا التفصيل: تلقين الصغير والمجنون، من قال إنه يمتحن في القبر لقّنه، ومن قال لا يمتحن لم يلقنه، وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة وهذا القول موافق لقول طفل فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر» وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة، وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو

البرزخ

قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد، والله أعلم) (٤/ ٢٧٧-٢٧٨)

#### 🖒 العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن معا وقد يكون للروح فقط:

(بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران، فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها، وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة.

وهل یکون للبدن دون الروح نعیم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم..) (٤/ ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٩٤، ٢٩٥) (٩/ ٢٧٢)

(.. ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط، كما يقوله ابن ميسرة وابن حزم، وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة) (٥/٥/٥)

# وية النبي لبعض الأنبياء الله المعراج هو رؤية لأرواحهم مصورةً في صور أبدانهم:

(أما رؤيا موسى الله في الطواف فهذا كان رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج كذلك جاء مفسرا كما رأى المسيح أيضا ورأى الدجال.

وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة أو بالعكس؛ فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور؛ وهذا ليس بشيء) (٢٢٨/٤)



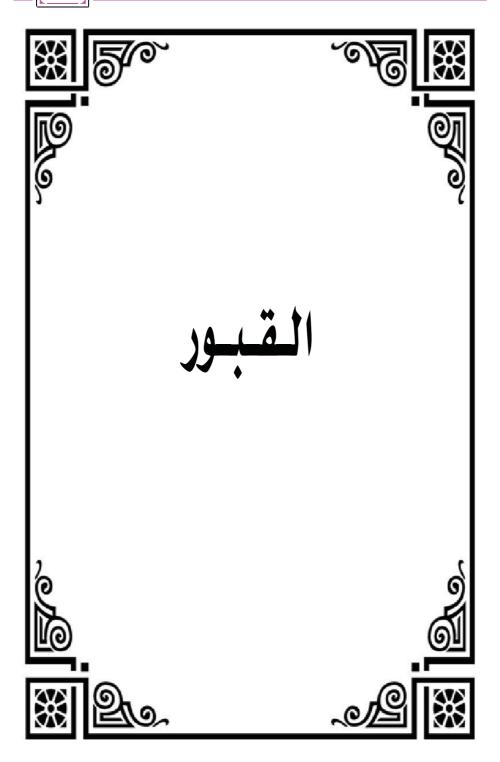





# القبور



(واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك) (١٦٣/١)

(واتخاذها مساجد يتناول شيئين: أن يبني عليها مسجدا، أو يصلي عندها من غير بناء، وهو الذي خافه هو علي وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزا، خافوا أن يُصَلَّى عنده فيتخذ قبره مسجدا، وفي موطأ مالك عنه علي أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» روي ذلك مسندا ومرسلا، وفي سنن أبي داود أنه علي قال: «لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني») (١٦٠/٢٧)

(فزیارة القبور علی وجهین: وجه نهی عنه رسول الله علی واتفق العلماء علی أنه غیر مشروع، وهو أن نتخذها مساجد، ونتخذها وثنا، ونتخذها عیدا، فلا یجوز أن تقصد للصلاة الشرعیة، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن تتخذ عیدا یجتمع إلیها فی وقت معین، كما یجتمع المسلمون فی عرفة ومنی..) (۲۷/ ۳۸۰-۳۸۱)

التعليل الصحيح للنهي عن اتخاذ القبور مساجد هو لعدم التشبه بالمشركين ولسد ذريعة الشرك:

(وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهي عنها من أجل النجاسة؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومهم، وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة، وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون، والتعليل بهذا ليس مذكورا في الحديث، ولم يدل عليه الحديث

لا نصا ولا ظاهرا، وإنما هي علة ظنوها، والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين، وأن تصير ذريعة إلى الشرك؛ ولهذا نهى (ﷺ) عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير» وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» ونهى عن الصلاة إليها، ومعلوم أن النهي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة فمقابر الأنبياء لا تنتن، بل الأنبياء لا يبلون وتراب قبورهم طاهر، والنجاسة أمام المصلى لا تبطل صلاته، والذين كانوا يتخذون القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة، ومع أن الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة؛ بل قد ذكر الشافعي وغيره النهى عن اتخاذ المساجد على القبور، وعلل ذلك بخشية التشبه بذلك، وقد نص على النهى عن بناء المساجد على القبور غير واحد من علماء المذاهب، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن فقهاء الكوفة أيضا، وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك، وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبي ﷺ ومبالغته في النهي عن ذلك) (١٥٩/٢٧)

#### 🖒 زيارة القبور على نوعين:

(ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية، فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له.. وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره، لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء، فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة، لم

يشرعها النبي عَلَيْهُ، ولا فعلها الصحابة، لا عند قبر النبي عَلَيْهُ ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك، وأسباب الشرك) (١/٥١٥-١٦٦)

(فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم، والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات، فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية.

والثاني: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع؛ لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم؛ أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها) (٢١/ ٢٣١، ٣٥٥-٣٥٦) (٢٢/ ٣٢٨-٣٢٨، ٣٣٢-٣٣٥)

#### 🕏 تحريم الطواف بالقبور بالإجماع:

(وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين؛ ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر، سواء طاف ببدنه أو بقبره) (۲/۸/۲)

من زار قبر النبي عَلَيْهُ أو قبر غيره فإنه لا يتمسح به ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق:

(فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين؛ ولأجل هذا نهى النبي على عن اتخاذ المساجد على القبور، وعن أن يجعل لله ندا في خصائص الربوبية، ففي الصحيحين عنه على أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا، وفي الصحيح عنه على أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وفي السنن عنه على أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدا» وقال له وروي عنه على أنه قال: «لا تجعل قبري وثنا يعبد» وقال له

القبور ٢٥٧]

رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: «أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده» ولهذا قال العلماء: من زار قبر النبي على فإنه لا يستلمه ولا يقبله، ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق الذي يُستلم ويُقبّل منه الركن الأسود، ويستلم الركن اليماني، ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه؛ إلا الركنان اليمانيان، حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل ولا يتمسح به، فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد؟) (٣/٤٧٢)

(واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي في أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح به ولا يقبله؛ بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر في قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله في يقبلك ما قبلتك، ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر - ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله في لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة، وذُكر أن مالكا لما رأى عمر في فعله ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر في فعله. وأما التمسح بقبر النبي في وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي من حسم مادة الشرك، وتحقيق التوحيد، وإخلاص الدين لله رب العالمين) (٧٢/ ٧٩-٨٠)

(وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله، وتمريغ الخد عليه، فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك) (٧٧/ ١٣٦)

# لم يثبت مكان قبر أحد من الأنبياء إلا قبر نبينا وقبر إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام وسبب ذلك:

(وقد قال عبد العزيز الكناني - الحديث المعروف (۱) - : ليس في قبور الأنبياء ما ثبت إلا قبر نبينا، وقال غيره: وقبر الخليل أيضا، وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور، أن ضبط ذلك ليس من الدين، فإن النبي على قد نهى أن تتخذ القبور مساجد، فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه، فأما العلم الذي بعث الله به نبيه على فإنه مضبوط ومحروس، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُر وَإِنَّا لَهُر من أَمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ») (١٦/٥١٥) (١٢/٥١، ١٤١، ٢٥٤)

(فالأنبياء كثيرون جدا، وما يضاف إليهم من القبور قليل جدا، وليس منها شيء ثابت عرفا، فالقبور المضافة إليهم منها ما يعلم أنه كذب، مثل قبر نوح الذي في أسفل جبل لبنان، ومنها ما لا يعلم ثبوته بالإجماع - إلا قبر نبينا والخليل وموسى - فإن هذا من كرامة محمد وأمته؛ فإن الله صان قبور الأنبياء عن أن تكون مساجد صيانة لم يحصل مثلها في الأمم المتقدمة؛ لأن محمدا وأمته أظهروا لم يطهره غيرهم، فقهروا عُبّاد الأوثان وعباد الصلبان وعباد النيران، وكما أخفى الله بهم الشرك؛ فأظهر الله بمحمد وأمته من الإيمان بالأنبياء، وتعظيمهم وتعظيم ما جاءوا به، وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوه، ما لم يظهر مثله في أمة من الأمم) (٢٧٧-٢٧٣)

(وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي على فإن قبره منقول بالتواتر، وكذلك في صاحبيه، وأما قبر الخليل فأكثر الناس على

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: المحدث المعروف.

القبور

أن هذا المكان المعروف هو قبره، وأنكر ذلك طائفة، وحكي الإنكار عن مالك، وأنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا على الكن جمهور الناس على أن هذا قبره، ودلائل ذلك كثيرة، وكذلك هو عند أهل الكتاب، ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية، وليس حفظ ذلك من الدين، ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين، وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها، والدعاء بها، ونحو ذلك من البدع المنهي عنها، ومن كان مقصوده الصلاة والسلام على الأنبياء، والإيمان بهم، وإحياء ذكرهم فذاك ممكن له، وإن لم يعرف قبورهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد تقدم أن النبي على المنهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يشبه هذا من الحديث) (٢٧/ ٤٤٤-٤٤٥)

#### ك من نذر السفر إلى قبر نبي لم يجب الوفاء به باتفاق الأئمة:

(ولو نذر السفر إلى قبر الخليل على أو قبر النبي على أو إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، أو إلى جبل حراء الذي كان النبي على يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه، أو الغار المذكور في القرآن، وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشايخ، أو إلى بعض المغارات أو الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة، فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنه، لنهي النبي على «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد») (١٧٨/٨)

(وأما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم؛ فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم؛ بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة وإذا

نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم، كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه؛ لقول النبي عليه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري) (۲۲/۲۷- ۲۳۵-۲۳)

# القول بأن الدعاء عند القبور مستجاب قول لا أصل له لا في الكتاب ولا السنة ولا أقوال الصحابة:

(أما قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين رفي فهو من جنس قول غيره: قبر فلان هو الترياق المجرب، ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل، من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان، فإن كثيرا من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبور، ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل صالح من الصحابة، أو أهل البيت، أو غيرهم من الصالحين، وقد يكون نسبة ذلك القبر إلى ذلك كذبا، أو مجهول الحال، مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء وقد يكون صحيحا والرجل ليس بصالح، فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول، أو من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه، وأنه استجيب له الدعاء عنده، والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع، وإما قبر كافر، كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك، ورأينا من ذلك أنواعا، وأصل هذا أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، قول ليس له أصل في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؛ كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبى عبيدة، ولا مشايخهم الذين يقتدى

القبور التعالي

بهم كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني وأمثالهم، ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقا ولا معينا، ولا فيهم من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة، ولا إن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها، ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور..) (۲۷/ ١١٥-١١٦)

(قصد الصلاة والدعاء عند ما يقال إنه قدم نبي، أو أثر نبي، أو قبر بعض الصحابة، أو بعض الشيوخ، أو بعض أهل البيت، أو الأبراج أو الغيران: من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله على ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفك) (۲۷/ ۱۵۰، ۱۵۱–۱۵۲، ۱۵۰، ۱۸۰–۱۸۱، ۱۵۶)

## 🕏 تعظيم القبور أصل الشرك وعبادة الأوثان:

(وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ آَتَ ﴾ ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ آَتُ ﴾ [تُوح: ٣٦] قال السلف كابن عباس وغيره: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم عبدوهم) (١٢٤/٢٧)

#### 🖒 تجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار:

(وتجوز زيارة قبر الكافر لأجل الاعتبار، دون الاستغفار له، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: إن النبي على زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»

وقد ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها») (١٦٥/٢٧)

## 🖨 صيانة الله وحفظه قبر نبيه ﷺ عن فعل الشرك عنده:

(وأما الذي يفعله من سافر إلى قبر غيره على فإنما هو من نوع الشرك، كدعائهم وطلب الحوائج منهم، واتخاذ قبورهم مساجد وأعيادا وأوثانا، وهذا محرم بالنص والإجماع.

فإن قلت: فقد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا، قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك، فإن الله أجاب دعوته حيث قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال، وأما من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع، وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان، فلا يجتمع الزوار على الضلال، وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون مشركون، ويصيرون عند نفس القبر، ولا أحد هناك ينكر عليهم) (٢٦٩/٢٧)

(ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل، في خلافة الوليد ابن عبد الملك - كما تقدم - بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه، لئلا يصلي أحد إلى قبره الكريم وفي موطأ مالك عنه وفي أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وقد استجاب الله دعوته، فلم يتخذ ولله الحمد وثنا كما اتخذ قبر غيره، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة، وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدا من أن يدخل إليه ليدعو عنده، ولا يصلي عنده، ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره، لكن من الجهال من يصلي إلى حجرته، أو يرفع صوته، أو يتكلم بكلام منهي عنه، وهذا إنما يفعل خارجا عن حجرته، لا عند قبره، وإلا فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته، فلم

القبور ٢٦٣ \_\_\_

يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلى عنده، أو يدعو، أو يشرك به، كما فعل بغيره اتخذ قبره وثنا، فإنه في حياة عائشة على ما كان أحد يدخل إلا لأجلها، ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيئا مما نهى عنه، وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد، فسد بابها وبني عليها حائط آخر، كل ذلك صيانة له ﷺ أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا، وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون، ولا يأتى إلى هناك إلا مسلم، وكلهم معظمون للرسول عَلَيْ ، وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة، فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم، بل فعلوه لئلا يتخذ وثنا يعبد، ولا يتخذ بيته عيدا، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم، والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء - وهو الرمل الغليظ - ليس عليه حجارة ولا خشب، ولا هو مُطَيَّن كما فعل بقبور غيره، وهو عَيْكَة إنما نهى عن ذلك سدا للذريعة، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، لئلا يفضى ذلك إلى الشرك، ودعا الله على أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه عليه فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد، فإن أحدا لا يدخل عند قبره ألبتة، فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث الله نبيا ينهى عنها، وهو علي خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثنا، فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل لم يكن بعده نبي ينهي عن ذلك، وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة، وهو عليه قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره عِنْ (٢٧/ ٢٢٧- ٣٢٩)

# اتفاق الأئمة على أنه لا يشرع بناء المشاهد على القبور ولا الإعانة على ذلك ولا النذر لها ولا العكوف عندها:

(وأما بناء المشاهد على القبور، والوقف عليها فبدعة، لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، بل ولا على عهد الأربعة، وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور؛ ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره، ولا النذر لها، ولا العكوف عليها، ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها على المساجد الخالية عن القبور، فإنه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة، فإنه إن لم يرجع فإنه يستتاب، بل قد نص الأئمة المعتبرون على أن بناء المساجد على القبور مثل هذا المشهد ونحوه حرام؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا؛ قالت عائشة على الله الله الله الله المرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا» وفي صحيح مسلم عنه عَلَيْ أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» وفي السنن عنه عليه الله أنه قال: «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» فقد لعن من يبنى مسجدا على قبر، ويوقد فيه سراجا، مثل قنديل وشمعة ونحو ذلك، فكيف يصرف مال أحدهم إلى ما نهى عنه رسول الله عَلَيْهِ ؟) (۲۱/ ۲۱–۱۲)

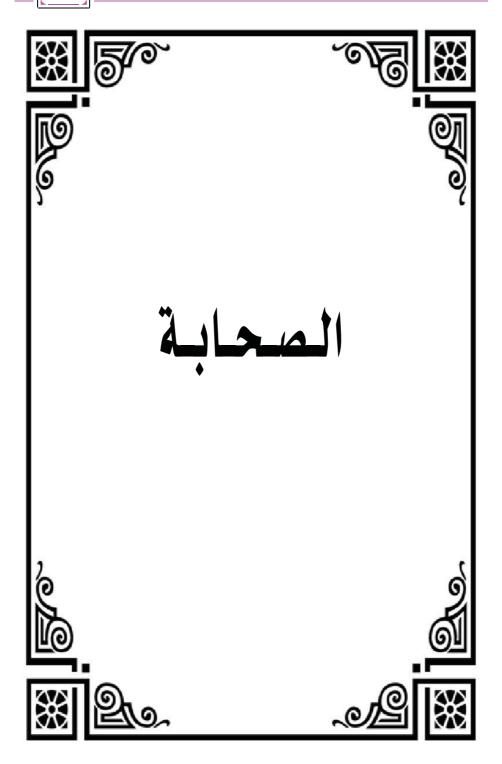





#### الصحابة



(أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي على النبي على كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة، كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق) (٢٤٩/١)

(والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله على قال: (قال لنا رسول الله على يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة) ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن بعدهم، فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي على وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه، ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية، بل كل هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم..) (۲۷/ ۲۷۰)

## 🖒 تفضيل على للشيخين ريس أجمعين:

(وخير القرون قرنه على كما في الحديث الصحيح: «خير القرون قرنه على كما في الحديث الصحيح: «خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وفي الترمذي وغيره أنه على قال في أبي بكر وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبين والمرسلين» قال الترمذي حديث حسن، وفي صحيح البخاري عن على في الله أنه قال له ابنه: يا

الصحابة

أبت من خير الناس بعد رسول الله ﷺ؟ فقال: «يا بني أبو بكر» قال: ثم من؟ قال: «ثم ممن؟ قال: «ثم ممر» وروى بضع وثمانون نفسا عنه أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» وهذا باب واسع) (٢/٣/٢)

(ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقطيه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي، وهيء، كما دلت عليه الآثار..) (٣٤/١٣) (٧٧، ٤٠٢، ٤٧٤) (٤٠٧/٥٣)

(وقد ثبت عن علي في صحيح البخاري وغيره، من نحو ثمانين وجها أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية، وروي عنه بأسانيد جيدة أنه قال: «لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري» وعنه أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر ليقتله فهرب منه، وعمر بن الخطاب على أمر برجل فضله على أبي بكر أن يجلد لذلك) (٢٥/ ٤٧٤-١٨٦)

# تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان وعلي والله متفق عليه بين أئمة المسلمين:

(أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي؛ فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين، من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، والليث بن سعد وأهل مصر، والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، الذين لهم لسان صدق في الأمة، وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال: «ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر») (٤٢١/٤)

## 🖒 المفاضلة بين عثمان وعلى رضيا:

(ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن غيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي، في كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة في على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي في بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي «مسألة الخلافة » وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله في أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله) (٣/١٥٣)

(وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك، فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع، فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي، كما هو مذهب سائر الأئمة: كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: «من قدم عليا على عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار»..) (٤/٥١٤-٢٦٤)

# 🖒 وسطية أهل السنة والجماعة في الصحابة:

(وهم أيضا في أصحاب رسول الله على ورضي عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في على والهائية، فيفضلونه على أبي بكر وعمر والهائية،

الصحابة

ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا، وكفّروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها، وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان عثمان ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي في علي في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) (٣/ ١٤١،٣٧٥)

# اتفاق عامة أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي:

(وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعُبَّاد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رهي ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير) (٤٠٦/٣)

(أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي، فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين، من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك، وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة، وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر) (٢١/٤)

# 🕏 تبديع الإمام أحمد لمن توقف في خلافة علي ظيانه:

(.. لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي، وقال: هو أضل من حمار أهله، وأمر بهجرانه، ونهى عن مناكحته، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شكّوا في ذلك) (٤٣٨/٤)

(وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون، الذين قال فيهم النبي على: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وقد تنازع كثير من الناس في خلافة علي، وقالوا زمانه زمان فتنة، لم يكن في زمانه جماعة، وقالت طائفة: يصح أن يولي خليفتان فهو خليفة ومعاوية خليفة؛ لأن الأمة لم تتفق عليه، ولم تنتظم في خلافته، والصحيح الذي عليه الأئمة أن عليا في من الخلفاء الراشدين بهذا الحديث، فزمان علي كان يسمي نفسه أمير المؤمنين، والصحابة تسميه بذلك، قال الإمام أحمد بن حنبل: «من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله» ومع هذا فلكل خليفة مرتبة. فأبو بكر وعمر لا يوازنهما أحد، كما قال النبي في: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» ولم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر وعمر» (الم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر وعمر» (الم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر وعمر» (الم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر وعمر» (الم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر وعمر» (الم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر وعمر» (الم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم

# الصحابة هم المرادون قطعاً بقوله تعالى ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ النَّسَاء: ١١٥]:

(قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولُ مِنْ بَعَدِ مَا نَبِينَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَمَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَيْ اللهُ وَمَن تبعهم بإحسان الله لأصحاب نبيه على ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة، فقال تعالى: ﴿ وَالسَّيِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي الله عَنْهُ وَاعَدٌ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَحَتّهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدُ أَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ السَّوبَة: ١٠٠] وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنْهُمُ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَة عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَة عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَة عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَة عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَة فَوَالِينَا فَالْمَوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَة فَالْمِيهِمْ فَازُنِلَ ٱلسَّكِينَةَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهُمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْ عُولَهُ مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَا لَهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَا عُلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْعَلَيْلَةَ لَوْمِهُمْ الْمُؤْمِنِينَ الللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ السَّكِينَةُ السَّهُ الْمِنْ اللهُ الْمُؤْمِولَا الللّهُ السَّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَانَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ السَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَانَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْرِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَانِ الْمُعْتَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِين

الصحابة

عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴿ إِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴿ اللهُ ما تولى وأصلاه جهنم (١/٤)

## 🖒 المفاضلة بين خديجة وعائشة 🤲:

(سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام، ونصرها وقيامها في الدين، لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام، وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة، وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها، مما تميزت به عن غيرها) (٣٩٣/٤)

## 🖨 العشرة المبشرون بالجنة أفضل من أمهات المؤمنين:

(وأما نساء النبي عَلَيْ فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول، وحجته التي احتج بها فاسدة؛ فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، ودرجة النبي علي أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم، وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي ﷺ من الولدان ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين.. وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف، وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره، وما يأتي به من الفوائد العظيمة، له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، وهذا كقوله: إن مريم نبية، وإن آسية نبية، وإن أم موسى نبية، وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالى وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دلا على ذلك..) (٤/ ٣٩٦-٣٩٥)

#### 🖒 تعريف الصحبة:

(والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي على قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي الله قال: «يغزوا فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي الهاجي وفي لفظ: هل فيكم من ولله الله اللهاجية وفي رأى رسول الله الهاجية وفي الناس فيقولون: هل فيكم من صحب من صحب رسول الله الهاجية وفي الناس فيقولون: هل فيكم من رأى رسول الله الهاجية وفي من رأى من وحجب من صحب الطرق فيذكر رسول الله الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنا به، وهذه برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنا به، وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة، ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه هي (٤١٤٤/٤)

## الطعن في الصحابة طعن في الرسول عليه:

(فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح في الرسول وفي الرسول وفي أصحاب كما قال مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله وفي إنما طعنوا في أصحابه، ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، وأيضا فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع النبي وهم الذين نقلوا فضائل علي وغيره، فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق بما نقلوه من الدين، وحينئذ فلا تثبت فضيلة لا لعلي ولا لغيره والرافضة جهال، ليس لهم عقل ولا نقل، ولا دين ولا دنيا منصورة) (٤٢٩/٤)

الصحابة المحابة

#### 🖨 إيمان معاوية رضي ثابت بالتواتر والإجماع:

(إيمان معاوية بن أبي سفيان على ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك؛ كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة، مثل أخيه يزيد بن أبي سفيان، ومثل سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن هشام، وأبي أسد بن أبي العاص بن أمية، وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء يسمون «الطلقاء» فإنهم آمنوا عام فتح النبي على مكة قهرا وأطلقهم ومن عليهم وأعطاهم وتألفهم، وقد روي أن معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك وهاجر، كما أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبي قبل فتح مكة وهاجروا إلى المدينة، فإن كان هذا صحيحا فهذا من المهاجرين، وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر فمتفق عليه بين العلماء، سواء كان أسلم قبل ذلك، أو لم يكن إسلامه إلا عام فتح مكة..) (٤/٣٥٤-٤٥٤)

### 🖨 معاوية أفضل ملوك المسلمين بالاتفاق:

(واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك؛ كان ملكه ملكا ورحمة، كما جاء في الحديث: «يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض» وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين؛ ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره..) (٤٧٨/٤)

## علي وَيُهِمْ أفضل أهل البيت بعد النبي عَلَيْقٍ:

(أما كون علي بن أبي طالب من أهل البيت فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل؛ بل هو أفضل أهل البيت وأفضل بني هاشم بعد النبي رقط ، وقد ثبت

عن النبي على أنه أدار كساءه على على وفاطمة وحسن وحسين فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا») (٤٩٦/٤)

#### 🖒 لم يكن في المهاجرين منافق:

(ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن؛ ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين فإنه من حين هاجر النبي على صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن، وإما كافر مظهر للكفر، وإما منافق، بخلاف ما كانوا وهو بمكة، فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها، فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داع يدعو إلى النفاق، والمدينة آمن بها أهل الشوكة؛، فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار، فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن) (٧/ ٢٠٠ - ٢٠)

(والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وإنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة، فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم، احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا؛ لعز الإسلام وظهوره في قومهم، وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فإنه كان من أظهر الإسلام يؤذى ويهجر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه، وكان من أظهر الإسلام بمكة يتأذى في دنياه، ثم لما هاجر النبي علي إلى المدينة هاجر معه أكثر المؤمنين، ومنع بعضهم من الهجرة إليه، كما مُنع رجال من بني مخزوم مثل

الصحابة

الوليد بن المغيرة، أخو خالد، أخو أبي جهل لأمه (۱) ولهذا كان النبي على يقنت لهؤلاء ويقول في قنوته: «اللهم نج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف» والمهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس فيهم من اتهمه أحد بالنفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان و»لعن المؤمن كقتله») (۲۳/۳٥)

## 🖨 ضلال من فضّل طريقة أحد على طرية الصحابة رضي:

(وإن كثيرا من المؤمنين المتقين أولياء الله قد لا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ما حصل للصحابة، فيتقي الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده، فلا بد أن يصدر منه خطأ إما في علومه وأقواله، وإما في أعماله وأحواله، ويثابون على طاعتهم، ويغفر لهم خطاياهم؛ فإن الله تعالى قال: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن بِالله وَمَكَيْكِهِ وَكُنُيهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِن رَبِهِ وَاللهُومُ مِنَونًا كُلُّ عَامَن بِالله وَمَكَيْكِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ اللهُ الله وَمَكَيْكِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ اللهُ الله وَمَكَيْكِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ الله وَمَكَيْكِهِ وَرُسُلِهِ وَكُنُهُ وَاللهُ وَمَكَيْكِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا الله وَمَكَيْكِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا الله وَمَكَيْكِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا الله وَمَكَيْكُوهِ وَرُسُلِهِ وَلَا الله وَمَكَيْكُوهِ وَرُسُلِهِ وَمَكَيْكُوهِ وَرُسُلِهِ وَلَا اللهُ وَمَكَيْكُوهِ وَرُسُلِهِ وَلَا الله وَمَكَيْكُوهِ وَرُسُلِهِ وَلَا الله وَمَلَا وَالله وَلَا الله وَمَلَا عَلَيْ وَمَن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء، أو طريق أحد من العلماء والفقهاء، أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة؛ فهو مخطئ ضال مبتدع) (١١/ ١٥)

## 🖒 لم يكن أحد من العشرة من أهل الصفة إلا سعد بن أبي وقاص:

(وقد ثبت في فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم، وهؤلاء الذين فضلهم الله ورسوله فمنهم من هو من أهل الصفة، وأكثرهم لم يكونوا من أهل الصفة، والعشرة لم يكن فيهم من هو من أهل الصفة

<sup>(</sup>۱) كذا في المجموع، ولعل الصواب: مثل الوليد بن الوليد بن المغيرة أخو خالد وأخو أبي جهل لأمه.

إلا سعد بن أبي وقاص، فقد قيل إنه أقام بالصفة مرة، وأما أكابر المهاجرين والأنصار مثل الخلفاء الأربعة، ومثل سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر وأبي أيوب الأنصاري ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ونحوهم، فلم يكونوا من أهل الصفة، بل عامة أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرين؛ لأن الأنصار كانوا في ديارهم، ولم يكن أحد ينذر لأهل الصفة ولا لغيرهم) (١٦١/٥١)

# هل يكون فيمن جاء بعد الصحابة من هو أفضل من الصحابة المفضولين؟

(وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه وقل أنه قال: «خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث، وكذلك في الثالث مع الثاني، وهل يكون فيمن بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا الفاضلين؟ هذا فيه نزاع وفيه قولان، حكاهما القاضي عياض وغيره، ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي وعمر له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله تعالى) (١٣/١٣)

## ﴿ أبوبكر أعلم الأمة بالإجماع:

(وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد) (٢٣٧/١٣)

## 

(ولهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش، وهم ليسوا من ربيعة ولا مضر، بل من قحطان، وأكثر الناس على أنهم من ولد

الصحابة

هود، ليسوا من ولد إبراهيم، وقيل إنهم من ولد إسماعيل؛ لحديث أسلم لما قال: «ارموا فإن أباكم كان راميا» وأسلم من خزاعة، وخزاعة من ولد إبراهيم، وفي هذا كلام ليس هذا موضعه، إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة ومضر، مع كثرة هذه القبائل، ومع هذا هم أفضل من جمهور قريش، إلا من السابقين الأولين من المهاجرين، وفيهم قرشي وغير قرشي، ومجموع السابقين ألف وأربعمائة غير مهاجري الحبشة) (١٩١/١٦)

## 🕏 بيان من هم السابقون الأولون والسابقون التابعون:

(قال عَلَيْهُ في الحديث الصحيح: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وهذا قاله لخالد بن الوليد لما تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهو فتح الحديبية، وخالد هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبية، وقبل فتح مكة، فكانوا من المهاجرين التابعين، لا من المهاجرين الأولين، وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين، فإنه لا هجرة بعد الفتح، بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يقال لهم الطلقاء، لأن النبي عَلَيْ أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الأسير، والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله عِنْهُما قال: (قال لنا رسول الله عَلَيْهُ يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة) والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) (٣٨٩/٧)



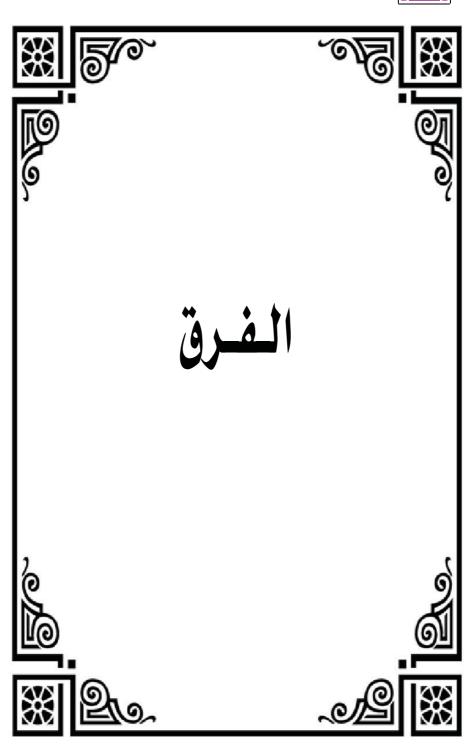

الفرق





#### الفرق

# الثنتين وسبعين فرقة: الحلولية والجهمية النفاة وجعلهم خارج الثنتين وسبعين فرقة:

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، والسلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا إنه في كل مكان، وكان مما أنكروه عليهم أنه كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك، فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقذار؟) (١٢٦/٢)

(.. وهو قول كثير من الجهمية الذين كان السلف يردون قولهم، وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان، وقد ذكره جماعات من الأئمة والسلف عن الجهمية وكفروهم به، بل جعلهم خلق من الأئمة – كابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره – خارجين بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة، وهو قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم، ولا ريب أن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم، تفريع وتكميل لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتها) (۲/ ۱٤۰) (۳/ ۳۵۰)

(والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات، وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى، ولا يباين الخلق، ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق، وأهل الجنة لا يرونه، كما لا يراه أهل

النار، وأمثال هذه المقالات) (۳/ ۳۵۲) (۵/ ۱۲۲–۱۲۳) (۶/ ٤٧٠) (۹/ ۱۲۷) (۱۲/ ۲۵۷) (۹/ ۱۲۷) (۱۳۷) (۱۳۷ ۲۵) (۱۳۷ ۲۵) (۱۳۷ ۲۵)

### 🕏 تكفير القدرية نفاة العلم، وتبديع منكري عموم المشيئة والخلق:

(وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية، ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وهم كفار، كفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما..) (١٥٢/٢)

(وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال) (٣٥٢/٣)

(ولكن لما اشتهر الكلام في القدر، ودخل فيه كثير من أهل النظر والعُبّاد صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق، وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان، وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم..) (٧/ ٣٨٥) (٢/١٢)

### 🕏 صح في الخوارج عشرة أحاديث بل هي متواترة:

(قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها) (٣/ ٢٧٩) (٣/ ٣٤٩)

(فإن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين وهم الخوارج الحرورية، الذين كانوا من شيعة علي ثم خرجوا عليه، وكفروه وكفروا من والاه، ونصبوا له العداوة، وقاتلوه ومن معه، وهم الذين أخبر عنهم النبي في الأحاديث الصحيحة المستفيضة؛ بل المتواترة حيث قال فيهم: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم،

الفرق

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة، آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليدين، له عضل عليها شعرات تدردر») (٤/٧٥٤–٢٦٨)

(وقد تواترت النصوص عن النبي بي بذمهم، خرج مسلم في صحيحه حديثهم من عشرة أوجه، وخرجه البخاري من عدة أوجه، وخرجه أصحاب السنن والمساند من أكثر من ذلك) (١٤/٥٠١) (٢١/١٠) (٢١/١٠) (٢١/١٠)

#### 🗘 بعض بدع الخوارج:

(والخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع؛ يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة، ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق) (٣/ ٢٧٩)

(وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي ويهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين - الطائفتين - في نحو ذلك من المقالات الخبيثة) (٣/ ٣٥٥)

## 🖒 الخوارج أول من فارق جماعة المسلمين:

(ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون، وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي على من عشرة أوجه، خرجها مسلم في صحيحه؛ وخرج البخاري منها غير

وجه، وقد قاتلهم أصحاب النبي علي مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلم يختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين..) (٣٤٩/٣)

(أول البدع ظهورا في الإسلام، وأظهرها ذما في السنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم قال للنبي على في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وأمر النبي على بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب النبي على مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والأحاديث عن النبي على مستفيضة بوصفهم وذمهم) (١٩/١٧)

#### 🖒 تعيين الفرق الهالكة:

(وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط، ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين، قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد في وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم قالوا: إن الجهمية كفار، فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة، وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية فعلى وهم الزنادقة، وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية قول هؤلاء: يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة اثنا عشر فرقة، وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة ثمانية عشر فرقة.) (٣/ ١٥٠- ٢٥١)

الفرق

#### 🗘 بعض بدع الرافضة:

(وأصل قول الرافضة أن النبي عَلَيْ نص على على نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم، ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص، وكفروا بالإمام المعصوم، واتبعوا أهواءهم، وبدلوا الدين، وغيروا الشريعة، وظلموا واعتدوا؛ بل كفروا إلا نفرا قليلا: بضعة عشر أو أكثر، ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقَين، وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا، وأكثرهم يكفّر من خالف قولهم، ويسمون أنفسهم المؤمنين، ومن خالفهم كفارا، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة، أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصاري، ولهذا يوالون اليهود والنصاري والمشركين على بعض جمهور المسلمين، وعلى معاداتهم ومحاربتهم، كما عُرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج النصاري على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين، ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق، كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم، ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السنى إلا الرافضى، فإذا قال أحدهم: أنا سني فإنما معناه لست رافضيا، ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة، وهم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق؛ والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام) (٣/٣٥٦-٣٥٧)

#### 🖒 الشيعة في وقت على رضي كانوا ثلاث طوائف:

(.. كانوا ثلاث طوائف: طائفة غلت فيه كالتي ادعت فيه الإلهية وهؤلاء حرقهم على بالنار.

وطائفة كانت تسب أبا بكر، وكان رأسهم عبد الله بن سبأ، فلما بلغ عليا ذلك طلب قتله فهرب منه.

وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمر، قال: لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري..) (٤٠٧/٤)

(وحدث في أيامه الشيعة، لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلى وشيعته؛ بل كانوا ثلاث طوائف:

طائفة تقول: إنه إله، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار، وخد لهم أخاديد عند باب مسجد بني كندة، وقيل إنه أنشد:

لما رأيت الأمر أمرا منكرا... أججت نارى ودعوت قنبرا

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: أتي علي بزنادقة فحرقهم بالنار، ولو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي النبي علي أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم؛ لقوله على: «من بدل دينه فاقتلوه» وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء، وقد روي أنه أجّلهم ثلاثا.

والثانية: السابة وكان قد بلغه عن ابن السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه، قيل: إنه طلبه ليقتله، فهرب منه.

والثالثة: المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فتواتر عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية، أنه سأل أباه: من خير الناس بعد رسول الله على فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر.

الفرق

وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان؛ ولهذا قال شريك بن عبد الله: إن أفضل الناس بعد رسول الله على أبو بكر وعمر، فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي قال هذا على أعواد منبره أفنكذبه فيما قال؟ ولهذا قال سفيان الثوري: من فضّل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله على عمل وهو كذلك، رواه أبو داود في سننه، وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي، فإن الزيدية الصالحية وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه..) (١٨٥/١٣٠) (٢٠١/٢٠٠)

## 🖒 العبيديون شر فرق الرافضة بل هم شر من اليهود والنصارى:

(.. ويجعلون أئمة الباطنية - كبني عبيد بن ميمون القداح الذين ادعوا أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر، ولم يكونوا من أولاده، بل كان جدهم يهوديا ربيبا لمجوسي، وأظهروا التشيع، ولم يكونوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة: لا الإمامية ولا الزيدية؛ بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلهية على أو نبوته؛ بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم، ولهذا كثر تصانيف علماء المسلمين في كشف أسرارهم، وهتك أستارهم، وكثر غزو المسلمين لهم، وقصصهم معروفة..) (١٦٢/٤)

(وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر، الذي يقال له مشهد الحسين باطل ليس فيه رأس الحسين، ولا شيء منه، وإنما أحدث في أواخر دولة بني عبيد الله بن القداح، الذين كانوا ملوكا بالديار المصرية مائتي عام، إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمود، وكانوا يقولون: إنهم من أولاد فاطمة، ويدّعون الشرف، وأهل العلم بالنسب يقولون ليس لهم نسب صحيح، ويقال: إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيني فادعوا

الشرف لذلك، فأما مذاهبهم وعقائدهم فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام، وكانوا يظهرون التشيع، وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم يبطنون مذهب القرامطة الباطنية، وهو من أخبث مذاهب أهل الأرض، أفسد من اليهود والنصارى، ولهذا كان عامة من انضم إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع: المتفلسفة والمباحية والرافضة وأشباه هؤلاء، ممن لا يستريب أهل العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان) (١٨/٤)

(.. وكانوا كما قال فيهم أبو حامد الغزالي: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، وقد صنف القاضي أبو بكر بن الطيب كتابه الذي سماه «كشف الأسرار وهتك الأستار» في كشف أحوالهم. وكذلك ما شاء الله من علماء المسلمين، كالقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، وأهل العلم كلهم يعلمون أنهم لم يكونوا من ولد فاطمة؛ بل كانوا من ذرية المجوس، وقيل من ذرية يهودي، وكانوا من أبعد الناس عن رسول الله ﷺ في سنته ودينه، باطن دينهم مركب من دين المجوس والصابئين، وما يظهرون من دين المسلمين هو دين الرافضة، فخيار المتدينين منهم هم الرافضة، وهم جهالهم وعوامهم، وكل من دخل معهم يظن أنه مسلم ويعتقد أن دين الإسلام حق، وأما خواصهم من ملوكهم وعلمائهم فيعلمون أنهم خارجون من دين الملل كلهم من دين المسلمين واليهود والنصاري وأقرب الناس إليهم الفلاسفة؛ وإن لم يكونوا أيضا على قاعدة فيلسوف معين، ولهذا انتسب إليهم طوائف المتفلسفة، فابن سينا وأهل بيته من أتباعهم، وابن الهيثم وأمثاله من أتباعهم، ومبشر بن فاتك ونحوه من أتباعهم، وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» صنفوا الرسائل على نحو من طريقتهم، ومنهم. الإسماعيلية وأهل دار الدعوة في بلاد الإسلام) (۲۷/ ۱۷٤ - ۱۷۵)

الفرق

#### 🖒 الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة والشرك:

(.. وهذا هو أصل مذهب الرافضة فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان، ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فإنه يكون الرجل واقفا، ثم يصير مفضلا، ثم يصير سبابا، ثم يصير غاليا، ثم يصير جاحدا معطلا؛ ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية، وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق..) (٤٢٨/٤-٤٢٩)

(وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له، ولهذا لما كان مبدؤه من النفاق، قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان، وبغضهما نفاق، وحب بني هاشم إيمان، وبغضهم نفاق، وقال عبد الله بن مسعود: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، أي من شريعة النبي على التي أمر بها، فإنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجبا لا يجوز التوقف فيه..) (٤/٥٤)

(فمن المعلوم أنه لو كان الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرها؛ لكان ينبغي أن تستحب الصلاة في تلك البقاع واتخاذها مساجد، فإن الصلاة مقرونة بالدعاء، ولهذا لا يقول مسلم إن الموضع الذي ينهى عن الصلاة فيه كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره؛ بل من قال ذلك فقد راغم الرسول، وجعل ما نهى عنه من الشرك وأسباب الشرك مماثلا أو مفضّلا على ما أمر به من التوحيد وعبادة الله وحده، ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه، فإن

الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديقا يهوديا أظهر الإسلام وأبطن الكفر، ليحتال في إفساد دين المسلمين كما احتال "بولص" في إفساد دين النصاري، سعى في الفتنة بين المسلمين حتى قُتِل عثمان، وفي المؤمنين من يستجيب للمنافقين، كما قال تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّنعُونَ لَهُمُّ ﴾ [التّوبَة: ٤٧] ثم إنه لما تفرقت الأمة ابتدع ما ادعاه في الإمامة من النص والعصمة، وأظهر التكلم في أبي بكر وعمر، وصادف ذلك قلوبا فيها جهل وظلم، وإن لم تكن كافرة؛ فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد، محتجين بأنه لا تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف المعصوم، ورووا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب، حتى صنف كبيرهم ابن النعمان كتابا في «مناسك حج المشاهد» وكذبوا فيه على النبي علي وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغيروا ملته، وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد، فصاروا جامعين بين الشرك والكذب، كما قرن الله بينهما في غير موضع كقوله: ﴿وَٱجْتَنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ (أَنَّ حُنَفَاءً لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِيً ﴿ [الحَجّ: ٣٠-٣١] (٢٧/ ١٦١ -١٦١)

#### 🖒 تعريف الرافضى:

(الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة، ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم، فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف، ولهذا قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر، وبهذا سميت الرافضة؛ فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لهما، فالمبغض لهما هو الرافضي، وقيل: إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر) (٤/٥/٤)

الفرق

### 🖒 الفلاسفة أشد كفراً من اليهود والنصارى بل ومن المشركين:

(وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل، وإن تظاهروا بالإسلام، فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام أعظم مما كان يظهره المنافقون على عهد رسول الله على وقد قال حذيفة بن اليمان وليه المنافقون اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله على قيل: ولم ذلك؟ قال: لأنهم كانوا يسرِّون نفاقهم وهم اليوم يعلنونه، ولم يكن على عهد حذيفة من وصل إلى هذا النفاق ولا إلى قريب منه؛ فإن هؤلاء إنما ظهروا في الإسلام في أثناء الدولة العباسية وآخر الدولة الأموية، لما عربت الكتب اليونانية ونحوها) (٥/٧٤٥)

(فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشركي العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض، وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته، وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية، وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير؛ ولكنْ متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة، وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع) (١١/ ٢٢٧-٢٢٧) (٢٢/ ٤)

#### 🖒 السلف يسمون نفاة الصفات والرؤية جهمية:

(فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات، وقال إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة: جهميا؛ فإن جهمًا أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات، وبالغ في نفي ذلك، فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي، والابتداء بكثرة إظهار ذلك، والدعوة إليه، وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك، فإن الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك في الإسلام، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر، وقال: «يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا» ثم نزل فذبحه) (١٩/١٢)

#### 🖒 مشابهة الرافضة لليهود والنصارى:

(وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة لا سيما السامرة من اليهود؛ فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف، يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه، والتكذيب لكل من جاء بحق غيره يدّعونه، وفي اتباع الأهواء، أو تحريف الكلم عن مواضعه، وتأخير الفطر وصلاة المغرب، وغير ذلك، وتحريم ذبائح غيرهم، ويشبهون النصارى في الغلو في البشر، والعبادات المبتدعة، وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين) (٢٨/ ٤٧٩-٤٨٤)



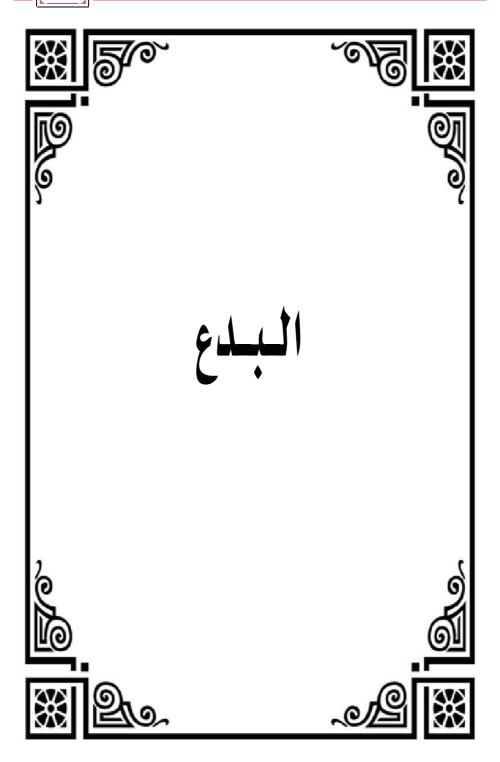





# البدع

# 🖒 أول بدعة حدثت في الإسلام:

(وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار، وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر، وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» ورواه عنه البخاري في صحيحه) (٣/ ٢٧٩)

#### 🕸 تعريف البدعة:

(وقد قررنا في قاعدة «السنة والبدعة »: أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي على أو لم يكن..) (٤/١٠٠/٤)

(والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة، من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، والذين يتعبدون بحلق اللحى، وأكل الحشيشة، وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة) (٣٤٦/١٨)

البدع \_\_\_\_\_

#### 🖒 شعار أهل البدع:

(فعلم أن شعار أهل البدع: هو ترك انتحال اتباع السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه ألله .. وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها، وقلة ابتداعها، أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا) (٤/١٥٥-١٥٦)

#### 🖨 سبب ظهور البدع هو خفاء سنن المرسلين:

(إذ كان أئمة المسلمين - مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم - إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة، وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين، يعتاض عنه بما عند هؤلاء، وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك، ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، قال مالك كَلَّشُهُ: «السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك» وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدَّق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين، واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه) (١٣٧/٤)

(فمن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العباد وإلى ما يضرهم، والله قد بعث رسوله عليه يأمر المؤمنين بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع) (٢/١/٣) (فان من لس الحق بالباطل فحعله مله سا به، خفي من الحق بقدر

(فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به، خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم

موضعه باطلا، فيلبس الحق بالباطل، ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يُظهر باطلا، وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل، إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها» رواه الإمام أحمد..) (٧/ ١٧٢- ١٧٢)

## 🖨 سبب تسمية السلف أهل البدع أهل الأهواء:

(فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله، وبعد هدى الله الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابة، ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة: أهل الأهواء، حيث قبلوا ما أحبوه، وردوا ما أبغضوه بأهوائهم، بغير هدى من الله) (١٩٠/٤)

(ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يُجعل من أهل الأهواء؛ كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله؛ ولهذا قال تعالى في موضع: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿ [الأنعَام: ١١٩] وقال في موضع آخر: ﴿ وَمَنَ أَشِكُ مِتَنِ النَّعَ هَوَلَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهُ ﴿ [الأنعَام: ١١٩]

البدع

#### البدع مبتدأ الكفر ومظانه ومن شعبه:

(ولهذا قال من قال من السلف: البدع بريد الكفر، والمعاصي بريد النفاق) (٥/ ٥٥٢) (٣٩٧/١٠)

(البدع والمعاصي شعبة من الكفر، وكانت مشتقة من شعبه، كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الإيمان، ومشتقة منه) ( $\sqrt{777}$ ) ( $\sqrt{777}$ )

(فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظان الكفر، كما أن السنن المشروعة هي مظاهر الإيمان، ومقوية للإيمان؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) (١٧٢/٢٢) (٣٠٦/٢٢)

# 🖒 أهل البدع حججهم عليهم وليست لهم:

(وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم؛ لا لهم) (٦٥٤/٦)

(فصل فيه قاعدة شريفة، وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق؛ لا تدل على قول المبطل، وهذا ظاهر يعرفه كل أحد؛ فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق، لا على باطل، يبقى الكلام في أعيان الأدلة، وبيان انتفاء دلالتها على الباطل، ودلالتها على الحق هو تفصيل هذا الإجمال، والمقصود هنا شيء آخر، وهو أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أُعطي حقه، وتميز ما فيه من حق وباطل، وبُيّن ما يدل عليه؛ تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه، وهذا عجيب، قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك) (٢٨٨/٢)

## 🖒 توبة الداعى إلى بدعة:

(ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح، وقدروا ذلك بسنة، كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله

سنة، وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة، كما أجل عمر صبيغ بن عسل) (٨٦/٧)

## 🖨 سبب ضلال كثير من أهل البدع هو جهلهم بلغة العرب:

(ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازا..) (١١٦/٧)

## 🖒 البدع أول ما تنشأ صغيرة ثم تكبر:

(فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ) (٨/ ٤٢٥)

(فإن البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف، كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة، ثم في آخر عصر التابعين عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية، ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات، وأما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهي، محتجين على ذلك بالقدر، فهم شر من جميع هذه الطوائف، وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم) (٨/٨٥٤)

#### المحافظة على عموم حديث «كل بدعة ضلالة» هو المتعين:

(وبهذا يتبين لك أن البدعة في الدين وإن كانت في الأصل مذمومة كما دل عليه الكتاب والسنة سواء في ذلك البدع القولية والفعلية. وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي عليه:

البدع

"كل بدعة ضلالة" متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح، ويجعل ذلك ذريعة إلى ألا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأ، كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة، إذا نُهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين المبتدع، ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما نُهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال: "كل ما نهي عنه" أو "كل ما حرم " أو "كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة" وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان، بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة، وما سمي بدعة وثبت بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة، وما سمي بدعة وثبت في الدين، وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة، كما قال عمر: في الدين، وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة، كما قال عمر: المعارض راجح، كما يبقى فيما عداها على مقتضى العموم، كسائر عمومات الكتاب والسنة، وهذا قد قررته في "اقتضاء الصراط عمومات الكتاب والسنة، وهذا قد قررته في "اقتضاء الصراط المستقيم" وفي "قاعدة السنة والبدعة" وغيره) (١٠/٠٣٠-٢٧١)

# كمعنى قول السلف «إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة» وبيان أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية:

(ولهذا قال أئمة الإسلام - كسفيان الثوري وغيره - إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها، ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيئ في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة، بأن يهديه الله ويرشده حتى يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة، بأن يهديه الله ويرشده حتى

يتبين له الحق، كما هدى ﷺ من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ الْمَارَةُ اللهُ مَا لَمُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

(وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات، وتكون مما لم يكن علم أنه ذنب؛ تبين كثرة ما يدخل في التوبة والاستغفار، فإن كثيرا من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها، فعلم بالعلم العام أنها قبيحة كالفاحشة، والظلم الظاهر، فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل، كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل، فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه، وأهله يحسبون أنهم على هدى، وكذلك البدع كلها، ولهذا قال طائفة من السلف - منهم الثوري - : «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها "وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها؛ لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر، ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا؛ فقد غلط غلطا منكرا، ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه: ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة، فإنه يتوب منها، كما يري الكافر أنه على ضلال؛ وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله، والخوارج لما أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم، رجع منهم نصفهم أو نحوه وتابوا، وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره، منهم من سمع العلم فتاب وهذا كثير..) (١١/ ١٨٤-١٨٥)

البدع

### 🖒 البدع شر من المعاصي:

(فهؤلاء (الخوارج) مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم، وما هم عليه من العبادة والزهادة؛ أمر النبي على بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي على وذلك لخروجهم عن سنة النبي على وشريعته، وأظن أني ذكرت قول الشافعي: «لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء» فلما ظهر قبح البدع في الإسلام وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنهم مبتدعون بدعا منكرة فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الخمر) (١١/٤٧٤)

## 🖨 كثير من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر:

(.. وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق، فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة، وأول من ابتدع الرفض كان منافقا، وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق، ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم، ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة؛ فهذا ليس بكافر ولا منافق، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطؤه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه) (٣٥٣/٣)

(هذا مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون، بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة، ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار في الباطن، ومن علم حاله فهو كافر في

الظاهر أيضا، وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة، وابتغاء الهدى في خلاف ذلك، فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه، مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة، كما يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة والمتصوفة، أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض، كما يقوله كثير من اليهود والنصارى) (٤٩٧/١٢)

## 🕏 البدع والمنكرات من أعظم أسباب تسلط الأعداء على المسلمين:

(وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات المخالفة لدين الإسلام سلط الله أعداء الدين، فإن الله يقول: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ اللهُ لَقَوِيُ عَزِيزُ ﴿ اللهُ عَزِينُ إِن مَكَنتُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا اللّهَ لَقَوِي عَزِيزُ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَزِيدُ اللّهُ وَاللّهِ عَزِيدًا اللّهُ وَاللّهُ وَا

## 🖨 البدع إما في الأقوال والاعتقادات، وإما في الأفعال والعبادات:

## (والبدع نوعان:

نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات، وهذا الثاني يتضمن الأول، كما أن الأول يدعو إلى الثاني، فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك، يُخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الأول، والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك، يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الثاني، وقد أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: ﴿ الْهَدِنَا الصِّرَطُ النَّانِي، وقد أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: ﴿ الْهَدِنَا الصِّرَطُ النَّانِي، وصح عن النبي عَلَيْهِم عَيْرِ المُغَضُّوبِ عَلَيْهِم وَلا الله والنهاري ضالون، وصح عن النبي عَلَيْهِم أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصاري ضالون» قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من العباد ففيه من فسد من العباد ففيه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه

البدع

شبه من النصارى، وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه، وترك ما يحرم عليه، من الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقع في الضلال، وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الواجب عليهم (و)الاعتصام بالكتاب والسنة، وإلا وقعوا في الضلال والبغي، ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويا، وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا، والضلال سمة النصارى، والبغي سمة اليهود، مع أن كلا من الأمتين فيها الضلال والبغي..) (٢٢/٢٥-٣٠٧)

(وقالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله على ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة، وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة الصغرى» من البدع المخالفة للسنة) (۲۲/ ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۷)

### 🖒 التحذير من المبتدعة، وعقوبة الداعي، ومتى يعد الرجل مبتدعًا:

(فإذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشرين عنه، والداعي البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل، وتارة بما دونه، كما قتل السلف جهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وغيلان القدري وغيرهم، ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة، أو لا يمكن عقوبته، فلا بد من بيان بدعته، والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أمر الله به ورسوله، والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة) (٢٥/ ٤١٤)

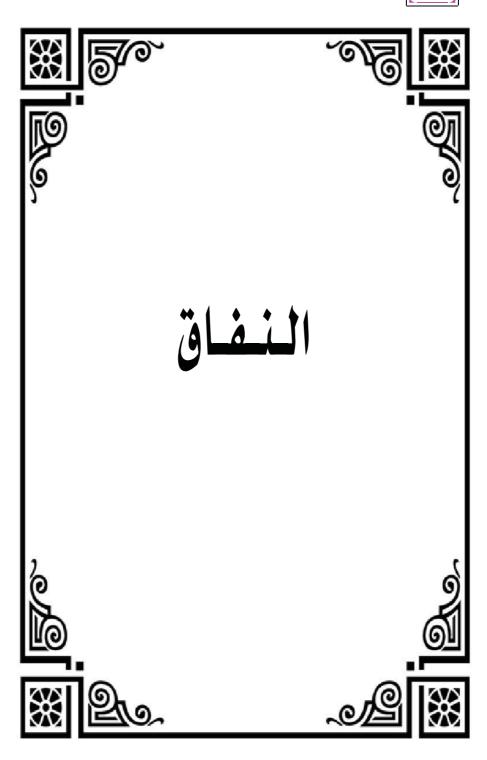

النفاق





### النفاق

### 🖨 خوف الصحابة ويلهيه من النفاق:

(وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه) (٧/٠/٧)

(والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال: منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية، ويقولون من يستثني فهو شكاك، ومنهم من يوجبه، كطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يجوّزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال، فإن الاستثناء له وجه صحيح، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله، وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات، ويخاف ألا يكون قائما بها فقد أحسن، ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد على كلهم يخاف النفاق على نفسه» ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة؛ فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب..) (٧/ ١٨١) (١٠٤/١١) (١٧٤/١١)

## 🖒 نوع النفاق الذي خشيه الصحابة على أنفسهم:

(وقد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود، فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار، ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم، ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله، فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقينا، وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقا، فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم، ولكن

الإيمان ليس مجرد التصديق، بل لا بد من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم..) (٧/ ٣٠٠-٣٠١)

(فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان، وهو المنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن، ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا، وهم الفساق، يكون في أحدهم شعبة نفاق، ويتناول من أتى بالإسلام الواجب، وما يلزمه من الإيمان، ولم يأت بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة، ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجب، وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق) (٧/٧٧٤-٢٤)

#### 🖒 النفاق نوعان وبعض صورهما:

(فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار؛ كنفاق عبد الله بن أبي وغيره، بأن يظهر تكذيب الرسول، أو جحود بعض ما جاء به، أو بغضه، أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، أو المسرة بانخفاض دينه، أو المساءة بظهور دينه، ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله، وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله وما زال بعده، بل هو بعده أكثر منه على عهده؛ لكون موجبات الإيمان على عهده أقوى، فإذا كانت مع قوتها – وكان النفاق معها موجودا – فوجوده فيما دون ذلك أولى.. وأما النفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها، مثل أن يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا اؤتمن، أو يفجر إذا خاصم، ففي الصحيحين عن النبي على قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» وفي رواية صحيحة: «وإن صلى

النفاق

وصام وزعم أنه مسلم» وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد، فإنه من خصال المنافقين، قال النبي على «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق» رواه مسلم..) (٢٨/ ٤٣٤-٤٣٤)

# من المنافقين من هو في الأصل من المشركين ومنهم من هو من أهل الكتاب:

(وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين، وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب، وسورة الفتح والقتال والحديد والمجادلة والحشر والمنافقين، بل عامة السور المدنية يَذكر فيها المنافقين. قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَى لَوْ كَانُواْ عِندنا مَا مَاتُواْ وَمَا وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَى لَوْ كَانُواْ عِندنا مَا مَاتُواْ وَمَا وَيَلُواْ فِي اللَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا اللهِ اللهِ الآيات. .) (٧/ ٢٣٤ - ٤٦٤)

# المتهمون بالنفاق أنواع متعددة، ووجه تسمية الفاسق منافقا:

(ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان، ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك؛ صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك.

ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف، أنهم سموا الفساق منافقين، فجعل أهلُ المقالات هذا قولا مخالفا

للجمهور، إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي هل هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق؟ أو منافق؟ والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه، والنفاق كالكفر: نفاق دون نفاق، ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال: الشرك شركان أصغر وأكبر..) (٧/ ٢٢٥)

## 🖒 كثير من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر:

(هذا مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون، بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة، ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار في الباطن، ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا، وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة، وابتغاء الهدى في خلاف ذلك، فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه، مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة، كما يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة والمتصوفة، أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض، كما يقوله كثير من اليهود والنصاري) (٢١/ ٤٩٧)

# المنافق يعاقب على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات ولا يعاقب على باطن أمره:

(فإن قيل: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، فكيف يمكن مجاهدته؟

النفاق

قيل ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق، لا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل، كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وقد قال تعالى في حق المنافقين: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لاَرْيَنكُهُمْ فَلَعَرَفَنهُم بِسِيمَهُمُ وَلَتَعْرِفَنَهُم فِي لَحَنِ المنافقين: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لاَرْيَنكُهُمْ فَلَعَرَفَنهُم بِسِيمَهُمُ وَلَتَعْرِفَنَهُم فِي لَحَنِ المنافقين: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لاَرْيَنكُهُمْ فَلَعَرَفَنهُم بِسِيمَهُمُ وَلَتَعْرِفَنَهُم فِي لَحَنِ المنافقين: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لاَ الله العقوبة ؛ عوقب على الظاهر، ولا يعاقب المحرمات ما يستحق عليه العقوبة ؛ عوقب على الظاهر، ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة ؛ ولهذا كان النبي عليه يعلم من المنافقين من عرّفه الله بهم، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله) (١٢٠/٧)

#### الملاحدة شر من المنافقين:

(والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك، وهم شر من المنافقين، فإن المنافقين نوعان: نوع يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولا يدعي أن الباطن الذي يبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان، وأن والملاحدة تدَّعي أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان، وأن الأنبياء والأولياء هم من جنسهم، يبطنون ما يبطنونه مما هو كفر وتعطيل، فهم يجمعون بين إبطان الكفر، وبين دعواهم أن ذلك الباطن هو الإيمان عند أهل العرفان، فلا يظهرون للمستجيب لهم أن باطنه طعن في الرسول والمؤمنين وتكذيب له، بل يجعلون ذلك من باطنه طعن في الرسول والمؤمنين وتكذيب له، بل يجعلون ذلك من وأنه لا يفعله إلا أكمل الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة، وأنه لا يفعله إلا أكمل الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة، وظاهرا، فيؤول أمرهم إلى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة وظاهرا، وقد علم بالاضطرار أن النفاق ضد الإيمان، ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض؛ لأن الرافضة

هم أجهل الطوائف وأكذبها، وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول، وهم يجعلون التقية من أصول دينهم، ويكذبون على أهل البيت كذبا لا يحصيه إلا الله، حتى يرووا عن جعفر الصادق أنه قال: «التقية ديني ودين آبائي» والتقية هي شعار النفاق، فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا حقيقة النفاق) (١٣/ ٢٦٢-٢٦٣)



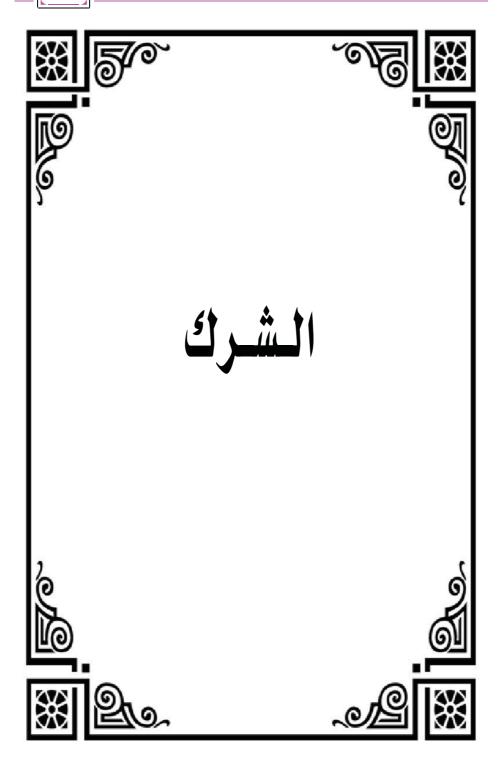





## الشرك

## 🕏 تعريف الشرك وبيان أنه أعظم الذنوب:

(والله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره، بل أكبر الكبائر الإشراك بالله، وأن تجعل له ندا وهو خلقك، والشرك أن تجعل لغيره شركا، أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك) (١/٤٧)

(اعلم رحمك الله، أن الشرك بالله أعظم ذنب عُصِي الله به، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّه لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ الله تعالى: ﴿فَي الصحيحين أنه على الله المثل، قال تعالى: ﴿فَكَ جَعَلُوا تَجعل لله ندا وهو خلقك والند: المثل، قال تعالى: ﴿فَكَ جَعَلُوا لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهَ وَالند: المثل، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهَ وَاللّهُ إِنّكُ مِنْ أَصْعَبِ النّارِ ﴿ اللّهُ الله أَلَا مِن خلقه فيما يستحقه على من الإلهية والربوبية ؛ فقد كفر بإجماع الأمة، فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب، وترغب إليه، وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن الشدائد، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟) (١/٨٨)

(والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر) (١٠١/٣)

(وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر؛ إما الشمس وإما القمر أو الكواكب،

أو ملكا من الملائكة، أو نبيا من الأنبياء، أو رجلا من الصالحين، أو أحدا من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به، أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله) (٢٤/٤٢٤)

(وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أسوأ السيئات هو الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله) (٢٢٣/١٤) (٣٢٣/١٤)

### 🖒 سد النبي ﷺ ذرائع الشرك:

(وقد كان النبي عَلَيْ يحقق هذا التوحيد لأمته، ويحسم عنهم مواد الشرك؛ إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب؛ لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد؛ ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد» وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» وقال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقال لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك، لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك» وقال أيضا: «لا تطروني كما أطرت النصاري عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله» وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وقال: «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم» وقال في مرضه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا ، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يتخذ مسجدا، وهذا باب واسع) (۱/ ۱۳۲ - ۱۳۷) (۲۲/ ۳۲۷)

# الملائكة والنبيين وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فهو كافر بالإجماع:

(والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه، كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية، فهو مشرك؛ بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى، حيث قال: ﴿ اَتَّخَاذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمُ أَرُبَابًا مِن دُونِ النصارى، حيث قال: ﴿ اَتَّخَادُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمُ أَرُبَابًا مِن دُونِ النصارى، حيث قال: ﴿ اَتَّخَادُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمُ أَرْبَابًا مِن دُونِ النصارى، حيث قال: ﴿ اَتَّخَادُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ النصارى، حيث قال: ﴿ اَتَّخَادُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرُبَابًا مِن دُونِ اللهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللهُ وَالنَّهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيَوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهُ وليؤمنوا بي أن أجيب فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أن أجيب فلي بالمسألة والتضرع) (١/١٣٤-١٣٥)

(والله سبحانه لم يجعل له أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبية والألوهية، مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج

## 🖒 أصل شرك المشركين شرك قوم نوح وقوم إبراهيم:

(والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان :قوم نوح وقوم إبراهيم، فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة، وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم) (١٥٧/١)

(ولهذا قال الخليل: ﴿قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ثَا أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُولِلَا اللَّلْمُ ا

تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأَ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبُغْضَاءُ أَبُدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ، ﴿ ولهذا قال الخليل في تمام ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (إِنَّ ﴾ [الأنعَام: ٧٨-٧٩] بين أنه إنما يعبد الله وحده، فله يوجه وجهه إذا توجه قصده إليه: يتبع قصده وجهه، فالوجه توجه حيث توجه القلب، فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى، ولهذا قال: ﴿وَمَا أَنَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع، فإن هذا كان معلوما عند قومه، لم يكونوا ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرض، وإنما كان النزاع في عبادة غير الله واتخاذه ربا؛ فكانوا يعبدون الكواكب السماوية، ويتخذون لها أصناما أرضية، وهذا النوع الثاني من الشرك، فإن الشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة الصالحين -أهل القبور - ثم صوروا تماثيلهم، فكان شركهم بأهل الأرض؛ إذ كان الشيطان إنما يضل الناس بحسب الإمكان، فكان ترتيبه أولاً الشرك بالصالحين أيسر عليه.

ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات: بالكواكب وصنعوا لها الأصنام بحسب ما رأوه من طبائعها، يصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا وأموالا تناسبه، وهذا كان قد اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء) (٦/١٥٥-٢٥٦) (٣١/١٥) (٣١/١٥)

### 🕸 نوع شرك مشركي العرب:

(والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي على دماءهم وأموالهم، وسبى حريمهم، وأوجب لهم النار؛ كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض، كما قال:

الشرك

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيْقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ اللَّهُ اللَّهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَالَى يُوْفِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَالَى يُوْفِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَالَّالَ وَقَالُ اللَّهُ الْمَعْوَلُونَ اللَّهُ فَالَى اللَّهُ فَالَّالَ اللَّهُ فَالَى اللَّهُ فَالَى اللَّهُ فَالَى اللَّهُ فَالَّا اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ مَن رَبُّ السَّمَونِ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى ا

(فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [لقمَان: ٢٥] وكانوا مع ذلك مشركين، يجعلون مع الله آلهة أخرى، قال تعالى: ﴿ أَيِنَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُل لا آشَهَدُ ﴾ أخرى، قال تعالى: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُب اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا يِللّهٍ ﴾ [البَقَرَة: ١٦٥] فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه، لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه) (١١١٣)

(والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى، مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك؛ لم يكونوا يعتقدون أنها

تخلق الخلائق، أو أنها تنزل المطر، أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله، فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه؛ لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة) ( $(7/707)^{7/7}$ ) ( $(1/707)^{7/7}$ ) ( $(1/707)^{7/7}$ ) ( $(1/707)^{7/7}$ )

### ﴿ الحلف بغير الله شرك:

(فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته، لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون (۱) ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه) (۱/ ۲۹۰)

## 🖒 الاستغاثة بغير الله شرك:

ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني، أو أنا في حسبك ونحو ذلك؛ بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام) (١/٣٥٩)

(ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب، كما ذكره السائل، ويستغيث به عند المصائب، يقول: يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضره، أو جلب نفعه، وهذا حال النصارى في المسيح

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: ونحن المخلوقين.

11m(2)

وأمه وأحبارهم ورهبانهم، ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد على الله الله يكونوا يفعلون شيئا من ذلك؛ لا في مغيبه ولا بعد مماته) (٢٧/٨١-٨٢، ٨٧)

# الله أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك باتفاق المسلمين:

(فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام، أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا، أو نبيا مرسلا، أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي، أو ارحمني، أو ارزقني، أو انصرني، أو أغثني، أو أجرني من عدوي، أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية) (٢٧٢/٢)

(ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله، كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين، فيقول: يا سيدي الشيخ فلان - لشيخ ميت أو غائب- فيستغيث به، ويستوصيه، ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية؛ فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين) (١١/ ٣٦٣- ٢٦٤)

إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه، وهداية قلبه، وغفران ذنبه، أو دخوله الجنة أو نجاته من النار، أو أن يتعلم العلم والقرآن، أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك، فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا: اغفر ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ولا اشف مريضي، ولا عافني أو عاف أهلى أو دابتي وما أشبه ذلك، ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصاري للمسيح وأمه، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَي ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَ أَنِي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ [المَائِدة: ١١٦] الآية وقال تعالى: ﴿ أَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِدًا ۖ لَّا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ ا سُبُكِنَهُ, عَكُمًّا يُشُرِكُونَ (إِنَّهُ التَّوبَة: ٣١] وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض؛ فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها . ) (۲۷/۲۷–۲۸)

(ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله، ويستغيث به، كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين) (۲۷/ ۳۷۹)

## 🖒 الشرك في العبادة لا في الربوبية:

(ولهذا قال الخليل: ﴿قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ أَنْتُمْ وَءَابَآوُكُمُ الْأَقَدُمُونَ ﴿ فَإِنَّا اللَّهُ عَدُولًا لِآلًا رَبَّ الْعَكَمِينَ ﴿ السَّمْ عَدُولًا وقال الخَلْمِينَ ﴿ السَّمْ عَدُولًا وقال اللَّهُ عَدَاء: ٥٠-٧٧] وقال اللَّهُ فَي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ تَعَالَى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُو

الشرك

إِنَّا بُرُءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبدًا حَتَى تُوَّمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَالمُمتَحِنَةِ وَالهُمتَحِنَةِ وَالْمُحْتَلِقِ فَي وَالْمُحْتَلِقِ وَالْمُحْتَلَةِ وَالْمُحْتَلَةِ وَالْمُحْتَلَةِ وَالْمُحْتَلَةِ وَالْمُحْتِلَةِ وَالْمُحْتِلَةِ وَالْمُحْتَلِقِ وَالْمُحْتَلِقِ وَجَهِ وَلَهِ اللّه وَحَده، فله يوجه وجهه إذا توجه قصده إليه، يتبع أله أنه إنما يعبد الله وحده، فله يوجه وجهه إذا توجه قصده إليه، يتبع قصدُه وجهه متوجه معيث توجه القلب، فصار قلبه وقصده ووجهه المُشْرِكِينَ وَلَيْ مِنَ اللهُ اللهِ وَعَلَم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَيْ هَذَا كَانَ معلوما وَلَيْ هَذَا كَانَ معلوما وَإِنْ هَذَا كَانَ معلوما وَإِنْ هَذَا كَانَ معلوما وَإِنْ هَا كَانَ النَزاع في عبادة غير الله واتخاذه ربا، فكانوا يعبدون وإنما كان النزاع في عبادة غير الله واتخاذه ربا، فكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها أصناما أرضية) (١/٥٥٠)

(ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثَمَّ خالق آخر، وهذا باطل؛ بل الشرك عبادة غير الله، وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق) (١١/ ١٨٢)

### 🖨 اقتران الشرك بالتعطيل وبيان أن التعطيل أشد من الشرك:

(كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده - الذي هو نفي الصفات - هو توحيد الأنبياء والصديقين الذين عرفوا الله؛ ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرا؛ حتى يسجد بعضهم لبعض) (٢٦/٢)

(.. لكن المقصود هنا هو «التوحيد العملي» وهو إخلاص الدين لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر، فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل المشبهة؛ إلا وفيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، أو بينه وبين المعدومات، كما يسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية، التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون

بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص، وكما يسوون إذا أثبتوا - هم ومن ضاهاهم من الممثلة - بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم، ويجعلون له أندادا، ويسوون المخلوقات برب العالمين، واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به، حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها، وهي من صفات خلقه، والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق، حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية وصفات الإلهية، ويجوّزون له ما لا يصلح إلا للخالق، من عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

والله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقد قال النبي عليه «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء كما قال النبي عليه : «لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» والحديث في الصحيحين) (١٠/ ٥٤/١٥)

(ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه، كتعطيل الخالق) (١١/ ١٨٥)

☼ كل شرك في العالم إنما حدث من الفلاسفة، وشركهم أعظم من شرك مشركي العرب، وذكر شيء من ضلالاتهم:

(وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه، كصاحب الكتب المضنون بها وغيره، ذكروا معنى الشفاعة على

الشرك

أصلهم، فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم، فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه، كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس، أو الحركات الفلكية، أو القوى الطبيعية، فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات - لا سيما إن زار قبره - فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم، أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك، ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة، فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم، وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره) (١٦٧/١-١٦٨)

(فقد تبين أن أصل السعادة وأصل النجاة من العذاب هو توحيد الله، بعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسله واليوم الآخر، والعمل الصالح، وهذه الأمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدعة، ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة المخلوقات، بل كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، إذ بنوه على ما في الأرواح والأجسام من القوى والطبائع، وإن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافع ويدفع مضار، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه

عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدون (١) ترجيحا ما، فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا، ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، فالأولون يسمون الكواكب الآلهة الصغرى، ويعبدونها بأصناف العبادات، كذلك كانوا في ملة الإسلام، لا ينهون عن الشرك، أولا يوجبون التوحيد، وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة - أنفس الأنبياء وغيرهم - ما هو أصل الشرك، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول؛ لا بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله، وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه، والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك، فلو كانوا موحدين بالقول والكلام - وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله - لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لا بد من أن يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ما سواه، وهو معنى قول: «لا إله إلا الله» فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون؛ لا موحدون ولا مخلصون؟) (٩/ ٣٤-٣٥)

(وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات قولهم: إن الملائكة هي العقول العشرة، وإنها قديمة أزلية، وإن العقل رب ما سواه، وهذا شيء لم يقل مثله أحد من اليهود والنصارى ومشركي العرب، ولم يقل أحد إن ملكا من الملائكة رب العالم كله، ويقولون إن العقل الفعال مبدع كل ما تحت فلك القمر، وهذا أيضا كفر لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب ومشركي العرب، ويقولون إن الرب لا

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: الموحدين.

يفعل بمشيئته وقدرته، وليس عالما بالجزئيات، ولا يقدر أن يغير العالم، بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه، وأنه إذا توجه المستشفع إلى من يعظمه من الجواهر العالية، كالعقول والنفوس والكواكب والشمس والقمر، فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به، فإذا فاض على ذلك ما يفيض من جهة الرب؛ فاض على هذا من جهة شفيعه، ويمثلونه بالشمس إذا طلعت على مرآة، فانعكس الشعاع الذي على المرآة على موضع آخر، فأشرق بذلك الشعاع، فذلك الشعاع حصل له من مقابلة المرآة وحصل للمرآة بمقابلة الشمس، ويقولون إن الملائكة هي العقول العشرة، أو القوى الصالحة في النفس، وأن الشياطين هي القوى الخبيثة، وغير ذلك مما عرف فساده بالدلائل العقلية؛ بل بالضرورة من دين الرسول، فإذا كان شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم، فأي كمال للنفس في هذه الجهالات؟) (٩/١٠٤/١٠)

#### 🖒 شرك المحبة:

(والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال؛ غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ الاعتقاد والإقرار، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَصُبِّ ٱللّهِ وَٱلّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِللّهِ الله الله الله الله أندادا يحبهم كحب الله، وإن كان مقرا بأن الله خالقه، ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقا لله وبين من أحب مخلوقا مع الله، فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته، لا يحب معه غيره؛ لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله، وكذلك لما علم أن الله يحب فعل المأمور الصالحين أحبهم لأجله، وكذلك لما علم أن الله يحب فعل المأمور

(ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالحب لله من كمال التوحيد؛ والحب مع الله شرك، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَصُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِللَّهِ اللَّهَ (١٦٥ ٢٥٠١) (٢١٥ ٣٠١)

 الشرك الشرك

#### 🖒 شرك الطاعة:

(فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل دع جليله، وهو شرك في العبادة والتأله، وشرك في الطاعة والانقياد، وشرك في الإيمان والقبول، فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة، وبنوع من عبادته أخرى، وبهما جميعا تارة، ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة. وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة

وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة، وقد قال النبي على لعدي بن حاتم لما قسراً: ﴿ اَتَّحَادُهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ مَا عبدوهم، فقال على الله ما عبدوهم، فقال على الله ما عبدوهم، فقال الله ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، والحدال فأطاعوهم، والحدال فأطاعوهم من فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحرام ما حرمه، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه إما دينا وإما دنيا وإما دنيا ودينا، ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك، وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا في طاعته بغير سلطان من الله، وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك) (١/ ٩٧-٩٨)

(وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله؛ اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركا مثل هؤلاء.

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف» وقال: «على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية») (٧٠/٧)

(وقال تعالى: ﴿ أَتَّ كَذُوٓ أَ أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنِكَ مَرْيكُم وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِدًا ۖ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ سُبُحَننُهُ, عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بن حاتم للنبي عَلَيْهِ: ما عبدوهم، قال: «أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم» قال تعالى: ﴿ أَمَّ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَيُومُ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكَيْلُتَنَ لَيْتَنِي لَوُ أَتَّخِذُ فُلَاتًا خَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيًّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّهُ الفُرقان: ٢٧-٢٩] فالرسول وجبت طاعته؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، ومن سِوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك، إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله، وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرَّ ۗ [النِّسَاء: ٥٩] فلم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الرسول، وطاعة الرسول طاعة لله، وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولى الأمر؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم

لا، بخلاف أولى الأمر، فإنهم قد يأمرون بمعصية الله، فليس كل من أطاعهم مطيعا لله، بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله، وينظر هل أمر الله به أم لا، سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء، ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك، وبهذا يكون الدين كله لله قال تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾ [البَقَرة: ١٩٣] وقال النبي عَلَيْكِ لما قيل له: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة أو عالما أو شيخا أو أميرا فيجعله ندا لله، وإن كان قد يقول: إنه يحبه لله، فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهي عنه - وإن خالف أمر الله ورسوله - فقد جعله ندا، وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح، ويدعوه ويستغيث به، ويوالي أولياءه، ويعادي أعداءه، مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه، ويقيمه مقام الله ورسوله، فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهَ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١٦٥] (١٠/ ٢٦٦–٢٦٧)

# المل الكتاب إذا وصفوا بالشرك فبعد تبديلهم دينهم، وإذا لم يُجعلوا مشركين فباعتبار أصل دينهم:

(فإن الصابئين كأهل الكتاب؛ تارة يجعلهم الله قسما من المشركين، وتارة يجعلهم الله قسما الله قسما المشركين، وتارة يجعلهم الله قسيما لهم، كما قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ النَّيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ ﴿ البَيْنَةَ: ١] ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّهُ ﴿ البَيْنَةَ: ١] وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [البَقَرَة: ١٢]

الآية، وقال تعالى ﴿ أَتَّكُذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ الآية، وهذا بعد قوله: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُنَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّهَودُ عُنَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَرَى الْمَسِيحُ ابْرُثُ اللّهِ ﴿ السّتَوبَةَ: ٣٦] إلى قوله: ﴿ وَلَوْ صَرِهُ النّصَارَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ هُو النّصَارِى قالُوا إِنّ اللّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ ﴾ [المَائدة: ١٧] وقال: ﴿ لَقَدْ صَكَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنّ اللّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ ﴾ [المَائدة: ١٧] فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون المَسيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ ﴾ [المَائدة: ١٧] فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين؛ فالصابئون أولى، وذلك بعد تبديلهم، فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل، وحيث جعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك، فالشرك مبتدع عندهم، فينبغي التفطن لهذه المعانى) (١٢/ ٢٠ - ٢١) (١/ ١٨٥٠)

## 🖨 سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله شرك:

(وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤتِيهُ اللّهُ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحُكُم وَٱلنَّبُوّةَ وَلَكِن كُونُوا رَبّينِينَ بِمَا كُنتُم تُم يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّينِينَ بِمَا كُنتُم تُعَرّسُونَ ﴿ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْجُرُوا ٱلْلَهَكِكَة وَٱلنّبِينِ أَرْبَابًا كَافُوا فَكِيف مِن اتخذ من اتخذ من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافرا فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا؟ وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله، وما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه، وهداية قلبه، وغفران ذنبه، أو دخوله الجنة، أو نجاته من النار، أو أن يتعلم العلم والقرآن، أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه، وأمثال ذلك فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا: اغفر ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ولا اشف مريضي، ولا

الشرك

عافني أو عاف أهلي أو دابتي، وما أشبه ذلك، ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه..) (۲۷/۲۷–۲۸)

(وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاث درجات:

إحداها: أن يسأله حاجته، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه، أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعافي نفسه وأهله ودوابه، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله على، فهذا شرك صريح، يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل..) (٧٢/٢٧)

## التمسح بالقبور وتمريغ الخد عليها من الشرك:

(وكذلك حجرة نبينا على وحجرة الخليل وغيرهما من المدافن التي فيها نبي أو رجل صالح: لا يستحب تقبيلها، ولا التمسح بها باتفاق الأئمة؛ بل منهي عن ذلك، وأما السجود لذلك فكفر، وكذلك خطابه بمثل ما يخاطب به الرب، مثل قول القائل: اغفر لي ذنوبي، أو انصرني على عدوي ونحو ذلك) (١٣٦/٢٧)

### 🕸 التشيع مفتاح الشرك:

(فمن المعلوم أنه لو كان الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرها، لكان ينبغى أن تستحب الصلاة في تلك البقاع، واتخاذها مساجد، فإن الصلاة مقرونة بالدعاء؛ ولهذا لا يقول مسلم إن الموضع الذي ينهى عن الصلاة فيه - كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة - يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره؛ بل من قال ذلك فقد راغم الرسول، وجعل ما نهى عنه من الشرك وأسباب الشرك مماثلا أو مفضَّلا على ما أمر به من التوحيد وعبادة الله وحده، ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه، فإن الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديقا يهوديا أظهر الإسلام وأبطن الكفر؛ ليحتال في إفساد دين المسلمين كما احتال بولص في إفساد دين النصاري، سعى في الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثمان، وفي المؤمنين من يستجيب للمنافقين، كما قال تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ ﴾ [التّوبَة: ١٧] ثم إنه لما تفرقت الأمة، ابتدع ما ادعاه في الإمامة من النص والعصمة، وأظهر التكلم في أبي بكر وعمر، وصادف ذلك قلوبا فيها جهل وظلم، وإن لم تكن كافرة؛ فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد، محتجين بأنه لا تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف المعصوم، ورووا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب، ما لم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب؛ حتى صنف كبيرهم ابن النعمان كتابا في «مناسك حج المشاهد» وكذبوا فيه على النبي عَيْكَة وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغيروا ملته، وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد، فصاروا جامعين بين الشرك والكذب..) (١٦١/٢٧)

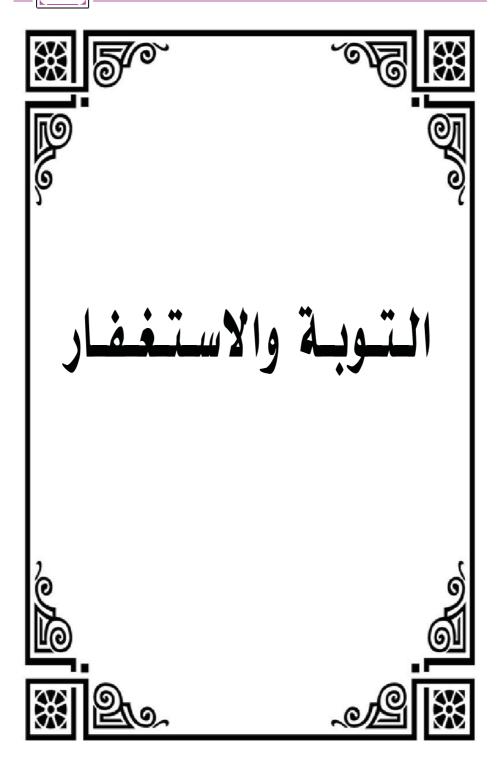





## التوبة والاستغفار

#### 🖒 اقتران الاستغفار بالتوحيد:

(وهذا حال الإنسان، فإنه فقير محتاج، وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه؛ فإنه الذي يسدي مغافره، ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه، قال تعالى: ﴿فَاعَلَمُ أَنَهُ لا إِللهَ إِلا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنُوكِ من دنوبه، قال تعالى: ﴿فَاعَلَمُ أَنَهُ لا إِللهَ إِلا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنُوكِ أَقوى من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وبالاستغفار يغفر له، ويدفع عنه عذابه ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذّبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (أَنَّ اللهُ الله يحصل له لم يزل فقيرا وفاقته إلا بالتوحيد؛ فإنه لا بد له منه، وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا في طلب ما لم يحصل له والله تعالى: ﴿لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِمَ النَّهَا وَإِذَا حصل مع التوحيد الاستغفار؛ حصل له غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله) (١/٥٥-٥١)

(ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قيال تعالى: ﴿ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهَ فَرَاللّٰهُ وَاللّٰهَ وَاللّٰهُ وَا الل

وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: ﴿أَن لاَ إِلّهَ إِلّهَ الْمَالَةِ وَالْمَاتِ الْمَالَةِ اللّهَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمَالِينَ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ

(ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال الله تعالى: 

الله والله و

(وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد، واقترانها بشهادة ألا الله، من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى أولهم، ومن الأعلى إلى الأدنى، وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم، وهم فيها درجات عند الله، ولكل عامل مقام معلوم، فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله، خطأه وعمده، أوله وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه، والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته، ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، فإن الذنوب كلها من شعب الشرك، فالتوحيد

يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه، فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء قول: أستغفر الله، فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من المؤمنين) (١١/ ٢٩٦- ٢٩٧، ١٩٠) (١٤/ ٤٢)

# طلب الاستغفار من النبي على بعد وفاته مخالف لإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان:

# ﴿ الجمع بين قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ وقوله: ﴿ قُلْ يَعْبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىۤ أَنفُسِهم ﴾:

(والله تعالى غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، والذنب وإن عظم، والكفر وإن غلظ وجسم، فإن التوبة تمحو ذلك كله،

(الصواب الذي عليه أئمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّهِ عَلَى أَسَرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم لَا نَقْسَهِم لَا نَقْسَهُم لَا نَقْسَهُم لَا نَقْسَهُم لَا نَقْسَهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللّه يَعْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله يعفر المتائب الذنوب جميعا؛ ولهذا أطلق وعمم، وقال في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاّهُ اللّهُ اللّهُ الله عَيْر التائب، ولهذا قيد وخصص) (١٤/ ٥٠ / ٥٠ )

(الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴿ [النِّسَاء: ٨٤] في موضعين من القرآن، وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور، وبدون التوبة معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى ٱلنَّيْنَ ٱلسَرَفُوا عَلَى ٱنفُسِهِم لَا نَقَنَظُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهَ قال الله يغفر الذُنوب جميعا، وقال في حق التائبين، ولهذا عمم وأطلق وحتم أنه يغفر الذنوب جميعا، وقال في تلك الآية: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ الشرك وعلقه بالمشيئة) (١١/ ١٢٥- ٢١٣)

#### 🖒 مكفرات الذنوب عشرة:

(فالمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وخطؤه يغفر له، وإن قدر أن لهم ذنوبا فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا؛ إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك، وهي عشرة، منها: التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها شفاعة النبي على ومنها شفاعة غيره، ومنها دعاء المؤمنين، ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق، ومنها فتنة القبر، ومنها أهوال القيامة) (٤٣٢/٤)

(قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب.

أحدها: التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعْبَادِى النَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهَ هُو اللّهُ هُو اللّهُ هُو اللّهُ هُو اللّهُ هُو يَقْبَلُ التّوبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُو التّوبَة عَنْ عِبَادِه وَيَأْخُذُ الصّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُو التّوبَة عَنْ عِبَادِه وَيَأْخُذُ الصّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُو التّوبَة عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُواْ عَنِ السّوبَة عَنْ اللّهَ وَاللّه عَنْ عَبَادِه وَيَعْفُواْ عَنِ السّيّاتِ ﴿ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَهُو اللّهِ يَكُلُ النّوبَة عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُواْ عَنِ السّيّاتِ ﴾ [السّورى: ٢٥] وأمثال ذلك.

السبب الثاني: الاستغفار، كما في الصحيحين عن النبي على أنه قال: «إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: أي رب أذنبت ذنبا آخر، فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء» قال ذلك في الثالثة أو الرابعة، وفي صحيح مسلم عنه على أنه قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم» وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع

التوبة كما جاء في حديث: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم مائة مرة» وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب، كما في حديث البطاقة بأن قول: لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات، لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير.

السبب الثالث: الحسنات الماحية، كما قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ السّبِ الثَّالِثَ وَزُلُفًا مِّنَ الْیَٰلِ ۚ إِنَّ الْمُسَنَتِ یُذُهِ بَنَ السَّیِّاتِ ﴾ المُ ووال المحمعة ورمضان إلى الجمعة ورمضان إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» وقال: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقال: «من حج هذا القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وقال: «من حج هذا «من خلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وقال: البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وقال: البيت فلم يرفث والنهي عن المنكر» وقال: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه» وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح، وقال: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» ..

السبب الرابع - الدافع للعقاب -: دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم على جنازته، فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي عليه أنه قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه» وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عليه

يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» رواهما مسلم، وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت.

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر، كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به، بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج، بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى..

السبب السادس: شفاعة النبي على وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله على في الحديث الصحيح: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وقوله على «خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين».

السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه على أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب؛ ولا نصب؛ ولا هم؛ ولا حزن؛ ولا غم؛ ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه».

السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا.

السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكُرَبها وشدائدها.

السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد) (٧/ ٤٨٧ / ٧٠)

(والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد يعدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين) (١٠/ ٤٥/ ٢٣٠)

# 🖒 المصائب تكفر الذنوب ولا أجر فيها:

(بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد، كالمرض، وموت العزيز عليه، وأخذ اللصوص ماله، فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها، لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها) (١٢٤/١٠)

(والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة، إذا صبر عليها أثيب على صبره، فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل - وهو الصبر وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله، لا من فعل العبد، وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها، وفي المسند أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض، فذكروا أنه يؤجر على مرضه، فقال: «ما لي من الأجر ولا مثل هذه، ولكن المصائب حطة» فبين لهم أبو عبيدة في أن نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياه) (٣٦٣/٣٠)

# ك معنى الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ﴾:

(.. وقوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ (إِنَّ ﴾ [الرَّحمٰن: ٢٦]. فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا

(بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَدُهُ عَلَى ٱللّهِ لِلَّذِينَ بَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ النِّسَاء: ١٧] قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد علي عن هذه الآية؛ فقالوا لي: «كل من عصى سألت أصحاب محمد علي عن هذه الآية؛ فقالوا لي: «كل من عصى الله فهو جاهل؛ وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» ومنه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، وقيل للشعبي: أيها العالم، فقال: العالم من يخشى الله..) (٧/٨٥-٥٣٥) (١٩٠/١٠) (١٩٠/١٠)

(وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله على أن كل من عصى ربه فهو في جهالة، عمدا كان أو لم يكن. وكل من عصى الله فهو جاهل، وكذلك قال التابعون ومن بعدهم، قال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ، أو شاب فهو بجهالة، وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته، وقال أيضا: هو إعطاء الجهالة العمد، وقال مجاهد أيضا: من عمل سوءًا خطأ، أو إثما عمدا، فهو جاهل حتى ينزع منه، رواهن ابن أبى حاتم..) (٢٩١/١٤)

# 🖒 صفة توبة من اغتاب أحداً:

(ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب، قبل الله توبته، لكن إن عرف المظلوم مكّنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه، ففيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد: أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك، وقد قيل بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته، كما قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته.) (٢٩١/٣) (٧/ ٢٩٤)

(فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك، فقد قيل: من شرط توبته إعلامُه، وقيل: لا يشترط ذلك، وهذا قول الأكثرين، وهما روايتان عن أحمد، لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات، كالدعاء له والاستغفار، وعمل صالح يهدى إليه، يقوم مقام اغتيابه وقذفه، قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته) (١٨٩/١٨)

#### 🕏 توبة الزنديق:

(ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق، فقيل: يستتاب، واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي على يقبل علانيتهم، ويكل أمرهم إلى الله؛ فيقال له: هذا كان في أول الأمر، وبعد هذا أنزل الله: ﴿مَلْعُونِينَ أَيّنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا إِنَّ الله الله: والناب الله: ﴿مَلْعُونِينَ أَيّنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا إِنَّ الله الله والزنديق: فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه، والزنديق: هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق، قالوا: ولا تعلم توبته، لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق، ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى يظهر، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل) (٧/ ٢١٥)

(ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ «الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاء، وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته

في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته؟ فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه وطائفة من أصحاب الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أن توبته لا تقبل. والمشهور من مذهب الشافعي: قبولها كالرواية الأخرى عن أحمد وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة ومنهم من فصل) (٧/١/٧)

#### 🖒 توبة القاتل:

(وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافا، كما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة؛ فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي على لا يشفع لأهل الكبائر، ولا قال: إنهم يخلدون في النار، ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له، وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضا، والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمى، فلهذا حصل فيه النزاع) (٢٢٢/٢٠)

(ومن ذلك توبة قاتل النفس، والجمهور على أنها مقبولة، وقال ابن عباس: لا تقبل، وعن أحمد روايتان، وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته، وهذه الآية تدل على ذلك، وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ النساء إنما فيها وعيد في القرآن، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ النساء إنما فيها وعيد في القرآن، كقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّنِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ وَعِيد في القرآن فهو مشروط بعدم ومع هذا فهذا إذا لم يتب، وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس، فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف، ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق الله، والمقتول مطالبه بحقه، وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين، فإن في الصحيحين عن النبي على أنه قال: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا

الدين» لكن حق الآدمي يعطاه من حسنات القاتل، فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول، ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر، فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول، فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بها، وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس، فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم، هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق على مثله يحمل حديث ابن عباس، لكن هذا كله لا ينافي موجب الآية، وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب الشرك والقتل والزنا وغير ذلك من حيث الجملة، فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص) (١٦/ ٢٥/ ٢٦)

# 🕏 جميع السيئات تُغفر بالتوبة، وجميع الحسنات تبطل بالكفر والردة:

(الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة) (٧/ ٤٩٣)

(.. فبين على أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختم له به، وهذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به، كما قال على النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به، كما قال على النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به، كما قال على الناردة، الأعمال بالخواتيم، وذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة، وجميع السيئات تغفر بالتوبة) (٨/ ١٤٠ / ٢٧١) (٢٧١ ، ٢٢٢)

#### المغفرة هي وقاية شر الذنب وليست مجرد الستر:

(فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنا للتوبة أوجب المغفرة، وإذا غفر الذنب زالت عقوبته، فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب ومن الناس من يقول: الغفر الستر، ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى الستر، وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار، وهذا تقصير في معنى الغفر، فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب، فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه، وأما

مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له، وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب، وأما إذا ابتلي مع ذلك بما يكون سببا في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة) (٢١٧/١٠)

الاعتراف بالذنب بدون إقلاع عنه هو مثل الاستغفار المجرد، وبيان أن الإصرار يضاد التوبة ولكن لا يضاد الاستغفار:

(وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه، فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه، وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه، وهذا يأس من رحمة الله، ولا يُقطع بالمغفرة، فإنه داع دعوة مجردة، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي في أنه قال: «ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الجزاء مثلها؛ وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله: إذا نكثر قال: الله أكثر» فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة، وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر، أو حصول خير آخر، فهو نافع كما ينفع كل دعاء، وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين، فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة، أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار، فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبا، فإن التوبة والإصرار ضدان، الإصرار يضاد التوبة، لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة والإصرار ضدان، الإصرار يضاد التوبة، لكن لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱۱۳۳).

#### 🖒 تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر:

(أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، إذا كان المقتضي للتوبة من الآخر، أو المقتضي للتوبة من الآخر، أو كان المانع من أحدهما أشد، وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف..) (٢٠/١٠)

# 🖒 الكبيرة لا تحبط جميع الحسنات لكن تحبط ما يقابلها:

(وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار، ويشفع فيهم، وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة، فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله على ذلك، وإن كان مستحقا للعقوبة على كبيرته، وكتاب الله على يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا وبين حكم الكفار في «الأسماء والأحكام»، والسنة المتواترة عن النبي على فإجماع الصحابة يدل على ذلك) (۲۲۲/۱۰)

# ك من أسلم وهو مصر على كبيرة فله حكم أمثاله من أهل الكبائر:

(أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض؛ فإن التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه، أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب، لا على حكم من تاب، وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلم، فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان، أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله على: «الإسلام يهدم ما كان قبله» رواه مسلم، مع قوله تعالى: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا قَبِله» رواه مسلم، مع قوله تعالى: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا قَبِله» رواه مسلم، مع قوله تعالى: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا

# يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدُ سَلَفَ ﴿ [الأنفَال: ٣٨].

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه، فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص؛ فإن في الصحيحين أن النبي على قال له حكيم بن حزام: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن، لا عمن لا يحسن، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منها فلم يحسن، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منها فلم يحسن.) (١٠/٣١٤-٣٢٤) (٢٠/١٠)

#### 🖒 التوبة العامة والتوبة المطلقة:

(فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، وإن لم يستحضر أعيان الذنوب، إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه، أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح، فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة، وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته، وأما التوبة المطلقة وهي أن يتوب توبة مجملة، ولا تستلزم التوبة من كل ذنب، فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها، ولا تمنع دخوله، كاللفظ المطلق؛ لكن هذه تصلح أن تكون سببا لغفران الجميع، بخلاف العامة، المعين، كما تصلح أن تكون سببا لغفران الجميع، بخلاف العامة، فإنها مقتضية للغفران العام، كما تناولت الذنوب تناولا

#### 🗘 توبة العاجز عن الفعل:

(ومما يبنى على هذا مسألة معروفة بين أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض القدرية، وهي توبة العاجز عن الفعل، كتوبة المجبوب عن الزنا، وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة، ونحوه من العجز؛ فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم، وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل، بل يعاقب على تركه، وليس كذلك، بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا، وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام، فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله، وهجرانها وتركها بقلبه، كالتائب القادر عليها سواء، فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل،

#### 🕏 تعريف الصغائر والكبائر:

(أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة، وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانين وبين العقوبات التي يعزر الله ليست بمقدرة وهي التعزير؛ فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله ليسا العباد وفي غير أمر العباد بها - بين العقوبات المقدرة كالغضب

واللعنة والنار، وبين العقوبات المطلقة. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره؛ فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر، التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور؛ فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص..) (١١/ ١٥٠-٢٥١)

(الكبائر هي ما فيها حد في الدنيا أو في الآخرة، كالزنا والسرقة والقذف التي فيها حدود في الدنيا، وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة، وهو الوعيد الخاص، مثل الذنب الذي فيه غضب الله ولعنته أو جهنم ومنع الجنة، كالسحر واليمين الغموس والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشرب الخمر ونحو ذلك، هكذا روي عن ابن عباس وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء..) (١١/١٥٨)

### 🖨 التوبة من الحسنات:

(وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه:

أحدهما(١): أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها.

والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدع.

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلها وأنها حصلت بقوته وينسى فضل الله وإحسانه وأنه هو المنعم بها وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمور ؛ ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدها أشد

<sup>(</sup>١) كذا في المجموع، ولعل الصواب: أحدها.

على العاملين من طول الاجتهاد، وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائما؛ ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره، ولا بد منه لجميع الخلق، فجميع الخلق عليهم أن يتوبوا وأن يستديموا التوبة) (١١/ ١٨٧- ١٨٨٠)

#### 🖒 معنى التوبة النصوح:

(قال عمر بن الخطاب ضِّطِّهُ، وغيره من الصحابة والتابعين ﴿ اللَّهُمِّ: ﴿ التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، و «نصوح» هي صفة للتوبة، وهي مشتقة من النصح والنصيحة، وأصل ذلك هو الخلوص، يقال: فلان ينصح لفلان: إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة لا غش فيها، وفلان يغشه: إذا كان باطنه يريد السوء، وهو يظهر إرادة الخير، كالدرهم المغشوش.. فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش، وإذا كانت كذلك كائنة، فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه، فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب، فهذه التوبة النصوح، وهي واجبة بما أمر الله تعالى، ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب، قبل الله توبته الأولى، ثم إذا عاد استحق العقوبة، فإن تاب تاب الله عليه أيضا، ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر؛ بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن علي عن النبي علي أنه قال: «إن الله يحب العبد المفتّن التواب» وفي حديث آخر: «لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار» وفي حديث آخر: «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة») (١٦/ ٥٥-٥٥) (٧٠/١١)

# الفهرس

| بفحة | الموضوع رقم الع                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | تقديم فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ                                    |
| ٧    | ١. المقدمة                                                                             |
| ١.   | ٢. التوحيد٢.                                                                           |
| 11   | * اقتران التوحيد بالاستغفار:                                                           |
| ١٣   | * تحقيق النبي ﷺ التوحيد وحسمه مواد الشرك:                                              |
| ١٤   | <ul> <li>* العبادة لها أصلان:</li> </ul>                                               |
| ١٦   | * إقرار مشركي العرب بالربوبية وإشراكهم في الإلهية:                                     |
| ١٨   | * التوحيد نوعان: علمي وعملي:                                                           |
| ۲.   | * تعبيد الخلق لله ﷺ وتُغيير الأُسماء الشركية:                                          |
| ۲.   | * العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية:                                          |
| ۲۱   | * تفسير التوحيد وبيان معنى «لا إله إلا الله»:                                          |
| 73   | * الأصلان اللذان يتم بهما التوحيد:                                                     |
| ۲ ٤  | <ul> <li>التوحيد أحسن الحسنات والشرك أسوأ السيئات:</li> </ul>                          |
| ۲ ٤  | <ul> <li>* توحيد المتصوفة والمتكلمين هو توحيد الكفار والمشركين:</li> </ul>             |
| 77   | * توحيد الفلاسفة:*                                                                     |
|      | * أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم التلاوة ثم الذكر ثم الدعاء، وقد يعرض                 |
| 77   | للمفضول ما يجعله خيراً من الفاضل:                                                      |
| 79   | ٣. المحبة                                                                              |
| ۳.   | * المحبة أقوى محرك للقلب إلى الله وهي من أعظم واجبات الإيمان:                          |
| ۱۳   | * محبة غير الله كمحبة الله شرك وتنديد والفرق بين الحب لله والحب مع الله:               |
|      | * دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الله ﷺ يُحِب ويُحَب، ومعنى الخلة،                |
| ۲٦   | وبيان لوازم المحبة:                                                                    |
| ٣٣   | * لابد مع محبة الله من خشيته تعالى ورجائه:                                             |
| ٣٦   | <ul> <li>إنكار محبة الله للمؤمنين ومحبتهم له مستلزم لإنكار ربوبيته وإلهيته:</li> </ul> |
| ٣٦   | * لا يطلق العشق في حق الله تعالىٰ:                                                     |

| تىمىة | أب      | الإسلام | ، شىخ | فتاهی   | محمهء | من | العقدية | المفائد |
|-------|---------|---------|-------|---------|-------|----|---------|---------|
|       | <u></u> | 7       | (     | <u></u> | 7     |    |         |         |

| ٤ | ٥ | ۲  |  |
|---|---|----|--|
| • | • | ١. |  |

| بفحة | الموضوع                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨   | ٤. الخوف والخشية                                                                |
| 49   | * أمر الله بخوفه وخشيته، ونهى أن يخاف أو يخشى غيره:                             |
| 49   | * لابد من اقتران الخشية بالرجاء والمحبة:                                        |
| ٤١   | * العالم من لم يقنِّط الناس من رحمة الله ولم يجرئهم على معاصي الله:             |
| ٤٢   | * من خُشي الله فهو العالم:                                                      |
| ٤٣   | ه. التوكل والاستعانة                                                            |
| ٤٤   | * افتقار العبد إلى الله في التوكل عليه والاستعانة به:                           |
| ٤٤   | * العبادة والاستعانة والتوكل كلها لله والجمع بينها:                             |
| ٤٦   | * الفرق بين التوكل والاستعانة:                                                  |
| ٤٦   | * الالتفات إلى الأسباب شرك:                                                     |
| ٤٧   | * معنى الالتفات إلى الأسباب:                                                    |
| ٤٧   | <ul><li>* أقسام الناس في الجمع بين العبادة والاستعانة:</li></ul>                |
| ٤٩   | * أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب، جماعها في العبادة والاستعانة:                 |
| ٥٠   | * تعريف الفأل الشرعي:                                                           |
| 01   | * التوكل من أعظم الواجبات والأمر به أكثر من الأمر بالوضوء والغسل:               |
| 01   | * ضرورة إعانه الله للعبد فما لايكون بالله تعالى فلن يكون:                       |
| ٥٢   | * تفسير الإمام أحمد للتوكل:                                                     |
| ٥٣   | * التوكل والاستعانة من العبادة ووجه تخصيصهما بالذكر:                            |
| ٥٤   | ٦. الدعاء والذكر                                                                |
| ٥٥   | * طلب الدعاء من الأنبياء أو الصالحين بعد وفاتهم غير مشروع:                      |
| ٥٧   | * حصول المقصود بدعاءٍ مّا لا يدل على جواز الدعاء به:                            |
| ٥٨   | * مشروعية طلب الدعاء من الأعلى ومن الأدنى:                                      |
| ٥٩   | * الأدعية البدعية ثلاثة أقسام:                                                  |
|      | * أعظم التوسل هو التوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان بمحمد ﷺ:                    |
| 77   | * الدعاء يكون بالأدعية الشرعية:                                                 |
| 77   | * لا واسطة بين الله وبين خلقه في إجابة الدعاء:                                  |
| 74   | <ul> <li>الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وبيان العلاقة بينهما:</li> </ul> |
| 74   | <ul> <li>* حكم الصلاة على غير النبي ﷺ:</li></ul>                                |
| 77   | * «حسبنا الله» تقال لدفع البلاء وتقال لجلب النعماء:                             |

| 504   |  | المفهرس |
|-------|--|---------|
| 7 0 1 |  |         |

| _  | [ 804      | الفهرس                                                                                            |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | رقم الص    | الموضوع                                                                                           |
| ٦٧ |            | * دعاء الفاتحة أفضل الأدعية وأنفعها:                                                              |
| ٦٨ |            | <ul> <li>* دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة:</li> </ul>                                          |
| ٦٨ |            | * سؤال الله تعالى يكون باسم «الرب»:                                                               |
| 79 |            | * أقسام الناس في الذكر:                                                                           |
| 79 |            | * معنى كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله» ومتى تقال:                                                 |
| ٧١ |            | * الدعاء إما مأمور به أو منهى عنه أو جائز:                                                        |
| ٧٣ |            | * ترتيب العبادات البدنية غير المتعدية:                                                            |
| ٧٤ |            | * قراءة القرآن أفضل من الذّكر بدلالة السنة والإجماع:                                              |
| ٧٤ |            | <ul> <li>* عشر فوائد لإخفاء الدعاء:</li> </ul>                                                    |
| ٧٧ |            | <ul> <li>الذكر ثلاثة أنواع:</li> </ul>                                                            |
|    | لا السنة   | * القول بأن الدعاء عند القبور مستجاب قول لا أصل له في الكتاب و                                    |
| ٧٨ |            | ولا أقوال الصحابة:                                                                                |
| ٨٠ |            | ٧. التوسل                                                                                         |
| ۸١ |            | * التوسل له ثلاثة معانٍ:                                                                          |
| ٨٢ |            | * توسل الصحابة بالنبي ﷺ هو التوسل بدعائه وشفاعته لا بذاته:                                        |
| ٨٤ |            | <ul> <li>* معنى التوسل في حديث الأعمى:</li></ul>                                                  |
| ٨٥ |            | * التوسل بالأعمال الصالحة يكون لأمرين:                                                            |
| ٨٥ |            | * الصحابة كانوا يستشفعون بالنبي ﷺ في حياته بحضرته:                                                |
| ٨٦ |            | ٨. الاستغاثة                                                                                      |
| ۸٧ |            | * تعريف الاستغاثة:                                                                                |
|    | ً الله فلا | * تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وأما ما لا يقدر عليه إلا                                |
| ۸۷ | •••••      | يطلب إلا منه سبحانه:                                                                              |
| ٨٨ |            | * معنى حديث: «إنه لا يستغاث بي»:                                                                  |
| ٨٩ |            | <ul> <li>* الاستغاثة بغير الله تعالى شرك باتفاق المسلمين:</li></ul>                               |
| ۹. |            | ٩. الاستعادة                                                                                      |
| 91 |            | * لا تجوز الاستعاذة بمخلوق:                                                                       |
| 91 | •••••      | * لا يستعاذ إلا بالله ﷺ وأسمائه وصفاته وأفعاله:                                                   |
| 94 | <br>7 12 1 | ۱۰. الحلف                                                                                         |
| ٩٤ |            | * الله سبحانه يقسم بنفسه المقدسة، ويقسم بما شاء من خلقه، وليس ل<br>أن يقسم بغير الله، بل ذلك شرك: |

| ابن تيمية | الاسلام | شىخ | فتاهی | محمهء | من | العقدية | الفوائدا |
|-----------|---------|-----|-------|-------|----|---------|----------|
|           |         |     |       |       |    |         |          |

| ٤ | ٥ | ٤ |
|---|---|---|
|---|---|---|

| الموضوع رقم الصفحة                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| * الاتفاق على أن الحلف بغير الله شرك:                                       |
| * الحلف بصفات الله هو حلف بالله سبحانه: ٩٥                                  |
| <ul><li>* الحلف بغير الله شر من اليمين الغموس:</li></ul>                    |
| ۱۱. النذر                                                                   |
| * النذر لغير الله شرك، وهو أعظم من الحلف بغيره سبحانه: ٩٩                   |
| * النذر للسفر إلى قبور الأنبياء لا يجب الوفاء به باتفاق الأئمة الأربعة: ١٠١ |
| ١٠٣. الاتباع                                                                |
| * ذكر الله طاعة الرسول في ثلاثين موضعا بل أربعين:                           |
| * الحكمة في القرآن هي السنة، وهي وحي آخر:                                   |
| <ul><li>* دين الإسلام مبني على أصلين:</li></ul>                             |
| * خطورة رد خبر الُّنبي ﷺ بزعّم تعظيمه:                                      |
| * من زعم أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة الرسول وطاعته فهو كافر: ١٠٨          |
| * وجوب الإيمان بالنبي ﷺ واتباعه على الإنس والجن جميعهم:                     |
| * وجوب تحكيم الرسول ﷺ باتفاق المسلمين:                                      |
| * ما فعله النبي ﷺ قبل البعثة ولم يُشرع بعدها فليس مشروعا:                   |
| * ما فعله النبي ﷺ اتفاقا لا يشرع متابعته فيه:                               |
| * معنى حديث «من رغب عن سنتي فليس مني»: ١١٣                                  |
| ١١٤. قواعد في الأسماء الحسنى                                                |
| * لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى:                            |
| * أسماء الله مترادفة من حيث دلالتها على الذات ومتباينة من حيث دلالتها على   |
| الصفات:                                                                     |
| * دلالة الأسماء الحسنى على ذات الله وصفاته بدلالة المطابقة والتضمن          |
| واللزوم:                                                                    |
| * أسماء الله على متضمنة للعَلَمية والوصفية:                                 |
| <ul><li>* أسماء الله المقترنة لا يفرد أحدها عن قرينه:</li></ul>             |
| ١١٨. الأسماء الحسنى                                                         |
| * معنى الأسماء الحسنى: الله والإله والرب:                                   |
| * المغيث والغياث من الأسماء الحسنى:                                         |
| * الدليل والهادي والبرهان من الأسماء الحسنى:                                |

| 200 | <u> فهرس</u> | 11 |
|-----|--------------|----|
|     |              | =  |

| الموضوع رقم الصفحة                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الاسمان «الحي القيوم» هما أصل الأسماء والصفات الإلهية: ١٢١                                                          |
| * معنى اسم «الصمد»:                                                                                                   |
| * معنى اسم الله «الأحد»:                                                                                              |
| * معنى اسم «الصّمد»: *  * معنى اسم الله «الأحد»: *  * معنى السمين الحنان والمنان: *  * معنى الاسمين الحنان والمنان: * |
| * وجه كون المريد والمتكلم ليسا من الأسماء الحسنى:                                                                     |
| * أسماء الله تعالى غير مخلوقة بل هي من كلامه:                                                                         |
| <ul><li>* هل النور من الأسماء الحسنى؟:</li></ul>                                                                      |
| * الحديث الذي فيه عد الأسماء الحسنى ليس من كلام النبي ﷺ:١٢٤                                                           |
| * أسماء الله ﷺ أكثر من تسعة وتسعين اسماً:                                                                             |
| * اسم المنتقم ليس من الأسماء الحسنى:                                                                                  |
| * الله ﷺ لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، ويجوز الإخبار عنه بغيرها للحاجة: ١٢٦                                            |
| * معنى الاسمين «العزيز والحكيم»:                                                                                      |
| * معنى اسم الله «المؤمن»: الله المؤمن الله عنى اسم الله المؤمن الله الله الله الله الله الله الله الل                 |
| * اسم الله ﴿العليِ» يتضمن ثلاثة أمور:                                                                                 |
| * معنىٰ اسم الله (الأكرم):                                                                                            |
| * معنى اسـمُ الله ﴿ذُو ٱلْجُلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞﴾:                                                                   |
| * تفاضل أسماء الله تعالى:                                                                                             |
| * الأسماء الإلهية المضافة من الأسماء الحسني:                                                                          |
| * معنى اسم الله (الودود):                                                                                             |
| ١٥. قواعد في الصفات الإلهية                                                                                           |
| <ul> <li>* كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به:</li> </ul>                                                        |
| * الرسل جاؤوا بإثبات مفصل ونفي مجمل:                                                                                  |
| * الإثبات لابد أن يكون بلا تمثيل، والتنزيه لابد أن يكون بلا تعطيل: ١٣٤                                                |
| * نثبت ما أثبته الدليل وننفي ما نفاه ونسكت عما لا نعلم نفيه وإثباته: ١٣٤                                              |
| * القول في بعض الصفات كالقول في بعض:                                                                                  |
| * القول في الصفات فرع عن القول في الذات:١٣٥                                                                           |
| * الله ﷺ مُوصوف بالنفيِّ والإثبات: أُ                                                                                 |
| <ul> <li>* نفي شيء عن الله سبحانه متضمن لإثبات ضده:</li> </ul>                                                        |
| * لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه رسوله:١٣٧                                                              |

| ابن تيمية | الاسلام | شىخ | فتاوي | محموع | من | لعقدية | الفوائد ا |
|-----------|---------|-----|-------|-------|----|--------|-----------|
|           |         |     |       |       |    |        |           |

| 26 | 7 |
|----|---|
|----|---|

| الصفحة | رقم | الموضوع |
|--------|-----|---------|
|        |     |         |

| * الله موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص، ومنزه أن يماثله أحد        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| في كماله:                                                                 |
| * الصفّات الإلهية معلومة لنا من جهة المعنى مجهولة من جهة الكيفية: ١٣٩     |
| * صفات الله تعالى داخلة في مسمى أسمائه:                                   |
| ١٤٠. الصفات                                                               |
| * مذهب الصحابة وسلف الأمة وأئمتها في صفات الله تعالى:١٤١                  |
| * وسطية أهل السنة والجماعة في الأسماءُ والصفات: ١٤٣                       |
| * جواب الإمام مالك في الاستواء صالح لكل الصفات:١٤٣                        |
| * وجوب الإيمان بنصوص الصفات باتفاق العلماء: ١٤٤                           |
| * الجويني ينقل إجماع السلف على الإيمان بنصوص الصفات وترك التأويل: ١٤٥.    |
| * معنى قُول السلف عن صفات الله: من غير تفسير:١٤٦                          |
| * أنواع المضافات إلى الله:                                                |
| * تمثيل الإمام أحمد للصفات الذاتية، والصفات الفعلية، والذاتية الفعلية:١٥٠ |
| * صفات الله تعالى داخلة في مسمى أسمائه:                                   |
| * موافقة المعطلة لفرعون، فتعطيل صفات الله مستلزم لتعطيل ذاته سبحانه: ١٥١  |
| * الأئمة كأحمد والبخاري يسمون نفاة الصفات: الزنادقة والجهمية:١٥٢          |
| * تفاضل صفات الله تعالى:                                                  |
| ۱۷. الكلام                                                                |
| * الاعتقاد الحق في القرآن العظيم:                                         |
| * الاستعاذة بكلام الله دليل على أنه غير مخلوق:                            |
| * الله كلم نبيه محمدًا على ليلة المعراج:                                  |
| * يضاف القرآن إلى جبريل وإلى محمد ﷺ باعتبارين:١٥٨                         |
| * مضاهاة الأشعرية للمشركين في بعض قولهم عن القرآن العظيم:١٥٩              |
| * تكليم الله ﷺ لعباده على ثلاثة أوجه:                                     |
| * القرآنُ كله كلام الله حروفه ومعانيه:                                    |
| * معنى قول السلف عن القرآن: منه بدأ وإليه يعود:                           |
| * مذهب السلف أن النبي ﷺ سمع القرآن من جبريل وسمعه جبريل من الله           |
|                                                                           |
| تعالى:                                                                    |
|                                                                           |

| 20V | المضهرس |
|-----|---------|
|     |         |

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الإجماع على أن القرآن كلام الله تعالى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * معنى كُون كلام الله قديمًا: ألله عنى كُون كلام الله قديمًا: ألم الله عنى |
| * كلام الله قديم النوع حادث الآحاد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * الله ﷺ كلم موسى بصوت وناداه، واتفاق أهل اللغة أن النداء لا يكون إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صوتا مسموعا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * الكتب المتقدمة قد تسمى قرآنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * الفرق بين سماع موسى كلام الله ﷺ وبين سماع غيره:١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * الله سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء بما شاء:١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * الفرق بين إنزال القرآن وإنزال غيره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * معنى الآية ﴿وَإِنَّهُ, لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ أي فيها ذكر القرآن لا القرآن نفسه: ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * كلمات الله دينية وكونية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * الكتب المنزلة مائة كتاب وأربعة كتب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * قول المعطلة نفاة كلام الله أخبث من قول اليهود والنصارى:١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * قول: لفظى بالقرآن مخٰلوق أو غير مخلوق:١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * الفرق بين قُول: لفظي بالقرآن وصوتي بالقرآن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * الكتب السابقة والأحاديث الإلهية ليست مخلوقة بل هي من كلام الله: ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * القرآن العظيم نزل منجَّما ولا ينافي ذلك كونه نزلُ مرة واحدة إلى بيت العزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ولا كونه مُكتوبًا في اللوح المحفُّوظ:١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * انقسام التكليم والوحي إلى عام وخاص:١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * معنى حديث (تأتي سورة البقرة وال عمران كأنهما غمامتان) أي ثواب القراءة: . ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * من نفى تكليم الله لموسى أو قال بخلق القرآن فإنه يستتاب بالاتفاق: ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * كلام الله ﷺ يتفاضل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸. العلو۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * معنى أن الله في السماء أي أنه في العلو وأنه سبحانه فوق كل شيء:١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * إجماع أهل السنة على إثبات علو الله سبحانه واستوائه على عرشه: ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * العلو ثابت لله سبحانه بأنواع الدلالات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * عبارة «نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» مأثورة عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أكثر من واحد من السلف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الفوائد العقدية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضوع رقم الصفحة<br>۱۸۹. الاستواء                                                                                                   |
| ١٨٦. الاستواء                                                                                                                         |
| * الاستواء مذكور في كل كتاب أنزل:١٨٧                                                                                                  |
| * عبارة: «الاستواء معلوم والكيف مجهول» مأثورة عن أم سلمة رضي وعن                                                                      |
| , سعه و مالك ﷺ :                                                                                                                      |
| * إجماع أهل السنة على إثبات علو الله سبحانه واستوائه على عرشه وتفسير<br>معية الله لعباده بالعلم:                                      |
| معية الله لعباده بالعلم:                                                                                                              |
| * الله ﷺ ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش: ١٨٩                                                                                 |
| * استواء الله على العرش متفق عليه بين أهل الأديان: ١٨٩                                                                                |
| * معاني الاستواء:                                                                                                                     |
| * خطأ من فسر الآية د «ثم استوى إلى السماء» بأنه عمد أو قصد:١٩١                                                                        |
| * الاستواء خاص بالعرشُ باتفاق المسلمين: ١٩٢                                                                                           |
| * الاستواء خاص بالعرش باتفاق المسلمين:         ٢٠. النزول         * أصح الروايات في حديث النزول وبيان أنه متواتر:         ٢١. الإرادة |
| * أصح الروايات في حديث النزول وبيان أنه متواتر: ١٩٤                                                                                   |
| ٢١. الإرادة                                                                                                                           |
| <ul><li>* انقسام الإرادة إلى نوعين وبيان معنى كل واحدة منها:</li></ul>                                                                |
| * أقسامُ الإرادتين من حيث اجتماعهما وافتراقهما:                                                                                       |
| ٢٠. المشيئة                                                                                                                           |
| عد ه ما الله المالية على المالية على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا                        |

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * خطأ من فسر الآية د «ثم استوى إلى السماء» بأنه عمد أو قصد:١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * الاستواء خاص بالعرش باتفاق المسلمين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰. النزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * أصح الروايات في حديث النزول وبيان أنه متواتر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢١. الإرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * انقسام الإرادة إلى نوعين وبيان معنى كل واحدة منها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>* أقسام الإرادتين من حيث اجتماعهما وافتراقهما:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * مشيئة الله سبحانه هي النافذة دون مشيئة المخلوقين:٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٠٢. القدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * مشيئة الله سبحانه هي النافذة دون مشيئة المخلوقين:         ٢٠٢. القدرة         * الله تعالى قادر أزلا وأبدا:                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * الله تعالى قادر أزلا وأبدا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * الله تعالى قادر أزلا وأبدا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * الله تعالى قادر أزلا وأبدا:         * عموم قدرة الله تعالى لما شاءه ولما لم يشأه:         * 1. المعية                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * الله تعالى قادر أزلا وأبدا:         * عموم قدرة الله تعالى لما شاءه ولما لم يشأه:         * ١٠٥         * معية الله لخلقه لا تقتضي اختلاطه بهم:                                                                                                                                                                                                                                 |
| * الله تعالى قادر أزلا وأبدا:         * عموم قدرة الله تعالى لما شاءه ولما لم يشأه:         ٢٠٥. المعية         * معية الله لخلقه لا تقتضي اختلاطه بهم:         * معية الله لخلقه لا تنافي علوه:                                                                                                                                                                                  |
| * الله تعالى قادر أزلا وأبدا:         * عموم قدرة الله تعالى لما شاءه ولما لم يشأه:         * ١٠٥         * معية الله لخلقه لا تقتضي اختلاطه بهم:         * معية الله لخلقه لا تنافي علوه:         * إجماع أهل السنة على تفسير معية الله لعباده بالعلم:                                                                                                                           |
| * الله تعالى قادر أزلا وأبدا:         * عموم قدرة الله تعالى لما شاءه ولما لم يشأه:         * ١٠٥         * معية الله لخلقه لا تقتضي اختلاطه بهم:         * معية الله لخلقه لا تنافي علوه:         * إجماع أهل السنة على تفسير معية الله لعباده بالعلم:         * إجماع أهل السنة على تفسير معية الله لعباده بالعلم:         * الجمع بين المعية والقرب، والمعية نوعان عامة وخاصة: |
| * الله تعالى قادر أزلا وأبدا:         * عموم قدرة الله تعالى لما شاءه ولما لم يشأه:         * ١٠٥         * معية الله لخلقه لا تقتضي اختلاطه بهم:         * معية الله لخلقه لا تنافي علوه:         * إجماع أهل السنة على تفسير معية الله لعباده بالعلم:                                                                                                                           |

| 209 | هرس | الفؤ |
|-----|-----|------|
|     |     | _    |

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٠. القرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * القرب المذكور في الآية ﴿وَغَنْ أَقَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (إِنَّا) ﴿ هُو قرب الملائكة: ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * قرب الله خاص بالمؤمنين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱۳. الرؤية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤيتهم الله ﷺ، وبيان تفاضلهم في الرؤية: ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * الله ﷺ يُرى في الآخرة، ولا يُرى في الدنيا، ورؤية النبي ﷺ لربه ﷺ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * لا يرى أحد الله ﷺ بعينيه قبل الموت بالإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * أقسام الناس في رؤية الله ﷺ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * دعوى رؤية الله تعالى في الدنيا أعظم من دعوى إنزال كتاب عليه: ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * معنى الآية ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ﴾: اللهِ عنى الآية ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ﴾: اللهِ عنى الآية ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾: اللهِ عنى الآية ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾: اللهِ عنى الآية ﴿لَا تُدْرِكُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّه |
| * المؤمنون يروُن ربهم ﷺ في العرصات ويرونه في الجنة:٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * رؤية الله ﷺ في المنام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * لقاء الله ﷺ يتضّمن رؤيته تعالى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * رؤية الكفار ربهم يوم القيامة: ألله المناه الكفار ربهم يوم القيامة الكفار ربهم يوم القيامة المناسبة ا |
| * أحاديث الرؤية مُتواترُة وتكفير من أنكرها:٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * الأشعرية يثبتون رؤية لا حقيقة لها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٧. الوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * آية ﴿فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ ليست من آيات الصفات وقد تدل على الصفة بوجه فيه نظر: . ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * قوله تعاٰلى: ﴿وَيَتْقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ﴾ هو بقاء ذاته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸. السكوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * إثبات صفة السكوت بالسنة والإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۸. العَجَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * إثبات العجب لله وبيان سببه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٠. أفعال الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * أفعال الله نوعان: متعدّ ولازم:٣٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * إثبات الحركة لله تعالى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣١. الإجماعات العقدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * الإجماع على تكفير من جعل لله نداً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * الاتفاق على أن من عبد غير الله أو دعاه أو استغاث به أنه مشرك: ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ابن تيمية | خ الاسلام | فتاوى شيخ | ن محمه ع | العقدية م | الفوائد |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
|           |           |           |          |           |         |

| ٤ | ٦ | ٠ |  |
|---|---|---|--|
|---|---|---|--|

| الموضوع رقم الصفحة                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| * الاتفاق على أن النبي على الشافع المشفع:                                   |
| * الاتفاق على أن الحلُّف بصفة من صفات الله ليس هو حلفاً بغير الله: ٢٣٥      |
| * الإجماع على إثبات الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ رسالته: ٢٣٦    |
| * الاجماع على أن من جعل الملائكة والنبيين وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم         |
| أنه كافر:                                                                   |
| * الاتفاق على مشروعية التوسل لله بالإيمان بالنبي ﷺ ومحبته:٢٣٧               |
| * الاتفاق على أن النبي ﷺ أعظم الخلق جاهًا:                                  |
| * الاتفاق على أن شفاعة النبي ﷺ ودعاءه تنفع في الدين والدنيا وعلى شفاعته     |
| في زيادة الثواب ورفع الدرجات:٢٣٧                                            |
| * الاتفاق على أنه لا يجوز النذر لغير الله بل هو شرك: ٢٣٨                    |
| * الاتفاق على أن الحلف بغير الله شرك:                                       |
| * الإجماع على أن الصحابة إنما كانوا يستشفعون بالنبي ﷺ في حياته بحضرته: ٢٣٩. |
| * الإجماع على أن الله ﷺ يُحِب ويُحَب:                                       |
| * الاتفاق على أن المعراج إنما كان من مكة:                                   |
| * الإجماع على عدم رؤية الله بالعينين في الدنيا:٢٤٠                          |
| * الإجماع على أن من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه        |
| أو بدل الشرع المجمع عليه فهو كافر مرتد:                                     |
| * الاتفاق على الإيمان بنصوص الصفات وترك التعرض لتأويلها:٢٤٠                 |
| * الإجماع على أن الروح مخلوقة:                                              |
| * الإجماع على حبوط عمل المرتد:                                              |
| * الاتفاق على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل الإيمان:٢٤٢                   |
| * الإجماع على تكفير الفلاسفة:                                               |
| * الإجماع على أن أهل الجنة يأكلون ويشربون:                                  |
| * الإجماع على تحريم السجود لغير الله: ٢٤٣                                   |
| * الإجماع على أن ليس في النساء نبية:                                        |
| * الاتفاق على أنه لا يجوز الطواف بغير الكعبة:                               |
| * الإجماع على أن القرآن كلام الله تعالمي: ٢٤٥                               |
| * الاتفاق على وجوب تحكيم الرسول ﷺ:٢٤٥                                       |
| * الإجماع على أن الإيمان قول وعمل: ٢٤٥                                      |

| ĺ   | 271   | 1                                       | المفهرس |
|-----|-------|-----------------------------------------|---------|
| = 1 | • • • | il ==================================== |         |

| الموضوع                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| * الاتفاق على تكفير من لم يأت بالشهادتين:                               |
| * الاتفاق على تكفير من أهان المصحف:                                     |
| * الاتفاق على وجوب الإيمان بالنبي ﷺ واتباعه على الإنس والجن كلهم: ٢٤٦   |
| * الإجماع على أن كفار الجن يدخلون النار:                                |
| * الاتفاق على إكفار من أجاز الخروج عن شريعة محمد ﷺ:٧٤٧                  |
| * الإجماع على تكفير من بلغته رسالة النبي ﷺ ولم يؤمن به:٢٤٨              |
| * الاتفاق على استتابة من نفى كلام الله لموسى، أوقال بخلق القرآن: ٢٤٨    |
| * الإجماع على تفاضل الأنبياء والرسل:                                    |
| * الاتفاق على أن الاستواء خاص بالعرش:                                   |
| * الاتفاق على تكفير من تدين بغير دين الإسلام:                           |
| * الإجماع على تحريم التنجيم:                                            |
| * الاتفاق على أنه لا يشرع التمسح بشيء من القبور وليس في الدنيا ما يتمسح |
| به إلا الحجر الأسود:                                                    |
| ٣٢. الفروق العقدية                                                      |
| * الفرق بين سؤال الله بأحد والإقسام عليه به:                            |
| * الفرق بين مشيئة الله وبين مشيئة العباد:                               |
| * الفرق بين العلو والاستواء:                                            |
| * الفرق بين الحمد والشكر:                                               |
| * الفرق بين الحب لله والحب مع الله:                                     |
| * الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة:٧٥٧                                  |
| ٣٣. التقاسيم                                                            |
| <ul><li>* أقسام الناس في العبادة والاستعانة:</li></ul>                  |
| * أقسام الناس في الإيمان بالقدر والشرع:٢٦٢                              |
| * أقسام الناس في رؤية الله ﷺ:٢٦٣                                        |
| * انقسام القضاء والكلمات والإذن والأمر والحكم والإرادة والبعث إلى شرعي  |
| وقدري:٢٦٣                                                               |
| * أقسام الشرع: ٢٦٥                                                      |
| <ul> <li>انقسام الكفر والظلم والشرك والفسق إلى أكبر وأصغر:</li></ul>    |
| * أقسام الإرادتين الكونية والشرعية من حيث اجتماعهما وافتراقهما: ٢٦٧     |

| ابن تيمية | الاسلام | شىخ | فتاهي | محمده | من | العقدية | المفهائد |
|-----------|---------|-----|-------|-------|----|---------|----------|
|           | , , , , | (   | G 7—  | 7     |    |         | ,        |

| الموضوع                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| * أقسام الناس في الصبر والرحمة:٢٦٧                                      |
| <ul> <li>* أقسام الناس في الذكر:</li> </ul>                             |
| * أقسام الناس في التقوى والصبر:٢٦٨                                      |
| * أقسامُ الناس في الانتصار لله وللنفس:٢٧٠                               |
| * أقسام الناس في الشفاعة:                                               |
| ٣٤. الإيمان                                                             |
| * الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:٢٧٤                                       |
| * الْإِجماع على أن الإِيمان قول وعمل:                                   |
| * عبارة: «الإيمان يزيد وينقص» مأثورة عن الصحابة بالأسانيد الثابتة: ٢٧٥  |
| * معنى قول القلب وعمله:٣٢٦                                              |
| * أربعة أقوال للسلف في تعريف الإيمان وكلها صحيحة لا تعارض بينها: ٢٧٦    |
| * اعتقاد القلب يدخل فيه أعمال القلب، وكلها من الإيمان: ٢٧٧              |
| * لابد مع تصديق القلب من الأعمال القلبية المستلزمة للأعمال الظاهرة: ٢٧٨ |
| * وجه عطف الأعمال الصالحة على الإيمان:                                  |
| * أصل أهل السنة في الإيمان الذي فارقوا به سائر أهل البدع:٢٨٠            |
| <ul><li>* أصل نزاع أهل البدع في الإيمان:</li></ul>                      |
| <ul> <li>* تفاضل المؤمنين في الإيمان:</li> </ul>                        |
| * لا ينفى الإيمان إلا لترك واجب أو فعل محرم: ٢٨٢                        |
| * قول أهل السنة في الفاسق الملّي:                                       |
| <ul> <li>* من لم يكن في قلبه بغض لما حرمه الله فليس بمؤمن:</li> </ul>   |
| * تكفير السلف لمن قال بقول جهم في الإيمان:                              |
| * قول الكرامية في الإيمان منكر ولم يُسبقوا إليه، وهو مع ذلك خير من قول  |
| الجهمية:                                                                |
| * التصديق المجرد ليس إيمانا بل هو كإيمان إبليس وفرعون:٢٨٦               |
| * إيجاب الأعمال والرد على المرجئة:                                      |
| * المرجئة ثلاث فرق:                                                     |
| * اتفاق الصحابة والتابعين على أنه لا يخلد في النار مؤمن: ٢٨٩            |
| * حكم الاستثناء في الإيمان، وتعريفه:                                    |
| * مأخذُ عامة السلفُ في الاستثناء في الإيمان:                            |

| [ { 4 4 4 } | ] | المضهرس |
|-------------|---|---------|
|             |   |         |

| الموضوع                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| * جواز قول: «أنا مؤمن» إذا كان يقصد الإيمان المقيد: ٢٩١              |
| * الاستثناء في الإسلام:                                              |
| * كمال الإيمان نوعان مستحب وواجب:                                    |
| * المفاضلة بين الإيمان والإسلام:                                     |
| * الإيمان المنفي في حديث «لا يزني الزاني وهو مؤمن» ونحوه هو كمال     |
| الإيمان الواجب:                                                      |
| * عامة السلف يقرُّون أحاديث الوعيد ولا يتأولونها: ٢٩٦                |
| ٣٥. الأنبياء والرسل                                                  |
| * أولو العزم من الرسل: ٢٩٨                                           |
| * حقوق النبي ﷺ:                                                      |
| * الرسل وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة:                   |
| * النبي ﷺ أعظم الخلق جاهًا وشفاعة بالاتفاق:                          |
| * من سب نبياً فهو كافر مرتد: ٢٩٩                                     |
| * عموم رسالة النبي ﷺ إلى الثقلين بالإجماع:                           |
| * الرسلُ في الإنسُ والجن فيهم النذر:                                 |
| * أفضل الأنبياء محمد على ثم أبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين: ٣٠١ |
| <ul><li>* عصمة الأنبياء من الكبائر:</li></ul>                        |
| * رؤية النبي ﷺ للأنبياء ﷺ ليلة المعراج:                              |
| * تعيين الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق:                                 |
| * مراتب الأنبياء في الأفضلية، وذكر شيء من فضائل نبينا ﷺ:             |
| * إجلاس الله النبي على معه على العرش: ٣٠٥                            |
| * ليس في النساء نبية بالإجماع:*                                      |
| * هل الخضر نبي؟                                                      |
| <ul><li>* العلاقة بين الرسالة والنبوة:</li></ul>                     |
| * الأسباط أنبياء وهم إخوة يوسف:٧٠٠                                   |
| * آيات النبي ﷺ بلغت ألف آية، وذكر طرف منها:                          |
| * الأنبياء متفاضلون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع: ٣٠٨               |
| * الرسول ﷺ نبئ باقرأ وأرسل بالمدثر:                                  |
| * الخضر ميت ولم يدرك الإسلام: ٣٠٨                                    |

| ن تيمية | سلام ابر | شيخ الإ | فتاوی | مجموع | من | العقدية | الفوائد |
|---------|----------|---------|-------|-------|----|---------|---------|
|---------|----------|---------|-------|-------|----|---------|---------|

| الموضوع رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٠. الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * النبي عَلَيْهُ هو الشافع المشفَّع باتفاق المسلمين:٣١١                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * شفاعة النبي ﷺ ودعاؤه نافعة في الدين والدنيا وكذلك شفاعته في زيادة                                                                                                                                                                                                                                     |
| الثواب ورَّفع الدرجات بالاتفاق:٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * من أنكر شفاعة النبي ﷺ في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال:٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                |
| * احتجاج منكري الشفّاعة ببعض الآيات وجوابان لأَّهل السنة عليهم: ٣١٣                                                                                                                                                                                                                                     |
| * الشفاعة المنفية:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * مقصود القرآن بنفي الشفاعة هو نفي الشرك وتحقيق التوحيد: ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                            |
| * طلب الشفاعة من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين بعد مماتهم غير مشروع: ٢١٦                                                                                                                                                                                                                             |
| * السبب الذي تنال به الشفاعة هو التوحيد وسؤال الله الشفاعة للنبي على الله السبب الذي الله الشفاعة هو التوحيد وسؤال الله الشفاعة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                  |
| * للنبي ﷺ شفاعات خاصة به وشفاعات يشركه غيره فيها:                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * لا يستشفع بالله على أحد من خلقه:                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * تواتر أحاديث الشفاعة:*                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * أقسام الناس في الشفاعة:*                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٧٧. القضاء والقدر٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * اعتقاد أهل السنة في القدر:*                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * وسطية أهل السنة في باب القدر:                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * إثبات الأسباب وترك الاعتماد عليها وأنه من الشرك:٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * معنى الالتفات إلى السبب:                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * السبب لا ينفع إلا باسباب الحرى تعاونه:                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>السبب لا ينفع إلا بأسباب أخرى تعاونه:</li> <li>ثلاث قواعد مهمة في الأسباب:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| * ثلاث قواعد مهمة في الأسباب: ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * ثلاث قواعد مهمة في الأسباب:                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * ثلاث قواعد مهمة في الأسباب: ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * ثلاث قواعد مهمة في الأسباب:                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * ثلاث قواعد مهمة في الأسباب:         * جميع ما يخلقه الله ويقدره هو بأسباب، والأسباب متنوعة:         * احتجاج آدم وموسى ﴿﴿         * تكفير القدرية نفاة العلم وتبديع من أنكر عموم المشيئة والخلق:         * القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به:                                                 |
| * ثلاث قواعد مهمة في الأسباب:         * جميع ما يخلقه الله ويقدره هو بأسباب، والأسباب متنوعة:         * احتجاج آدم وموسى ﴿﴿         * تكفير القدرية نفاة العلم وتبديع من أنكر عموم المشيئة والخلق:         * القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به:         * القدر ليس بحجة على الله ولا على خلقه: |
| * ثلاث قواعد مهمة في الأسباب:         * جميع ما يخلقه الله ويقدره هو بأسباب، والأسباب متنوعة:         * احتجاج آدم وموسى ﴿﴿         * تكفير القدرية نفاة العلم وتبديع من أنكر عموم المشيئة والخلق:         * القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به:                                                 |

| 570 | 7 | الفهرس |
|-----|---|--------|
|     |   |        |

| الموضوع                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| * الشر لا يضاف إلى الله بل جاء على ثلاثة أوجه:                        |
| * الصبر على المصائب واجب، والرضى مستحب، والشكر أفضل منهما: ٣٣٤        |
| * الرضى بالقضاء ثلاثة أنواع: ٣٣٥                                      |
| * حمد الرب سبحانه على الضراء يوجبه مشهدان:٣٣٦                         |
| ٣٨. العقائد                                                           |
| * العرش مخلوق قبل القلم:*                                             |
| * الأقوال في الشهادة لمعين أنه في الجنة:                              |
| * فصل الخطاب في محاسبة الكفار يوم القيامة:٣٤٠                         |
| * مصير أطفال المشركين:                                                |
| * النفخات ثلاث أو أربع، ومن هم المستثنون من الصعق:٣٤٢                 |
| * لغة أهل الموقف وأهلُّ الجنة:٣٤٣                                     |
| * الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد:                                 |
| * خطأ تفسير الكرسي بالعلم وبيان أن العرش غير الكرسي: ٣٤٤              |
| * الأرضون سبع والأفلاك مستديرة:                                       |
| * تفضيل صالحي البشر على الملائكة:                                     |
| * تواترت السنة بدخول بعض الموحدين النار كما تواترت بخروجهم منها: ٣٤٦  |
| * كفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع ومؤمنوهم في الجنة:٣٤٦         |
| * عرض الأديان على المحتضر:٣٤٧                                         |
| * موت الملائكة:                                                       |
| ٣٤٩                                                                   |
| * هل الأطفال والمجانين يفتنون في قبورهم؟٣٥٠                           |
| * العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن معا وقد يكون للروح فقط: ٣٥١    |
| * رؤية النبي لبعض الأنبياء ﷺ ليلة المعراج هو رؤية لأرواحهم مصورةً في  |
| صور أبدانهم: ٢٥١                                                      |
| ٠٤. القبور ' ٢٥٣                                                      |
| * معنى اتخاذ القبور مساجد:                                            |
| * التعليل الصحيح للنهي عن اتخاذ القبور مساجد هو لعدم التشبه بالمشركين |
| ولسد ذريعة الشرك:                                                     |
| * زيارة القبور على نوعين:                                             |

| ابن تيمية | الاسلام | شىخ | فتاوي | محموع | من | لعقدية | الفوائد ا |
|-----------|---------|-----|-------|-------|----|--------|-----------|
|           |         |     |       |       |    |        |           |

| - ' ' | ٤ | ٦ | ٦ |  |
|-------|---|---|---|--|
|-------|---|---|---|--|

| رقم الصفحة                            | الموضوع                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٦                                   | * تحريم الطواف بالقبور بالإجماع:                                                                         |
| : يتمسح به ولا يشبه بيت المخلوق       | * من زار قبر النبي ﷺ أو قبر غيره فإنه لا                                                                 |
| ٣٥٦                                   | ببيت الخالق:                                                                                             |
| قبر نبينا وقبر إبراهيم وموسى عليهم    | * لم يثبت مكان قبر أحد من الأنبياء إلا                                                                   |
|                                       | الصلاة والسلام وسبب ذلك:                                                                                 |
|                                       | * من نذر السفر إلى قبر نبي لم يجب الوفا.                                                                 |
|                                       | * القول بأن الدعاء عند القبور مستجاب                                                                     |
|                                       | السنة ولا أقوال الصحابة:                                                                                 |
|                                       | * تعظيم القبور أصل الشرك وعبادة الأوثان                                                                  |
|                                       | * تجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار:                                                                        |
|                                       | * صيانة الله وحفظه قبر نبيه ﷺ عن فعل ال                                                                  |
| هد على القبور ولا الإعانة على ذلك     | * اتفاق الأئمة على أنه لا يشرع بناء المشا                                                                |
|                                       | ولا النذر لها ولا العكوف عندها:                                                                          |
| ٣٦٥                                   | ٤١. الصحابة                                                                                              |
| على النبي ﷺ وليس فيهم احد من          | * لم يكن في الصحابة من يتعمد الكذب                                                                       |
| ٣٦٦                                   | أهل الأهواء:                                                                                             |
|                                       | * تفضيل على للشيخين ﴿ أجمعين:                                                                            |
|                                       | * تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان وعلي                                                                      |
|                                       | * المفاضلة بين عثمان وعلي ﴿ المفاضلة بين عثمان وعلي ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال              |
|                                       | <ul> <li>* وسطية أهل السنة والجماعة في الصحابة</li> <li>* اتزات والتأول المنت والمتزز المأسرة</li> </ul> |
| - '                                   | <ul> <li>اتفاق عامة أهل السنة على تفضيل أبي بك</li> </ul>                                                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * تبديع الإمام أحمد لمن توقف في خلافة                                                                    |
| ., _                                  | * الصحابة هم المرادون قطعاً بقوله تعالى ع                                                                |
|                                       | * المفاضلة بين خديجة وعائشة ﷺ :                                                                          |
|                                       | <ul> <li>* العشرة المبشرون بالجنة أفضل من أمهات</li> </ul>                                               |
|                                       | * تعريف الصحبة:                                                                                          |
|                                       | * الطعن في الصحابة طعن في الرسول ﷺ * المان معامدة خلف أنه مالا ما                                        |
| _                                     | * إيمان معاوية ﷺ ثابت بالتواتر والإجمار<br>* معامنة أفضا مارك السام بالاتفاق .                           |
| 1 ¥ 1                                 | <ul> <li>* معاوية أفضل ملوك المسلمين بالاتفاق:</li> </ul>                                                |

| 64V   | الفهرس |
|-------|--------|
| 4 4 V |        |

| پرس<br><u>۲۲۷</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الف |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| وضوع رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الم |
| على ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلِي الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ | *   |
| لم يكن في المهاجرين منافق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| لم يكن أحد من العشرة من أهل الصفة إلا سعد بن أبي وقاص: ٣٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| هل يكون فيمن جاء بعد الصحابة من هو أفضل من الصّحابة المفضولين؟ ٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *   |
| أبوبكر أعلم الأمة بالإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *   |
| عدد السابقين الأولين، وفصّيلة الأنصار ﷺ:٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *   |
| بيان من هم السابقون الأولون والسابقون التابعون:٧٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *   |
| الفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| تكفير السلف للجهمية الحلولية والجهمية النفاة وجعلهم خارج الثنتين وسبعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |
| فرقة:٩٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| تكفير القدرية نفاة العلم، وتبديع منكري عموم المشيئة والخلق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *   |
| صح في الخوارج عشرة أحاديث بل هي متواترة:٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *   |
| بعض بدع الخوارج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *   |
| الخوارج أول من فارق جماعة المسلمين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *   |
| تعيين الفرق الهالكة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *   |
| بعض بدع الرافضة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| الشيعة في وقت علي ﴿ كَانُوا ثَلَاثُ طُوائَفُ:٣٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *   |
| العبيديون شر فرق الرافضة بل هم شر من اليهود والنصارى: ٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *   |
| الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة والشرك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *   |
| تعريف الرافضي: ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| الفلاسفة أشد كفراً من اليهود والنصارى بل ومن المشركين: ٣٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *   |
| السلف يسمون نفاة الصفات والرؤية جهمية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| مشابهة الرافضة لليهود والنصارى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ه. البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| أول بدعة حدثت في الإسلام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| تعريف البدعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *   |
| شعار أهل البدع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| سبب ظهور البدع هو خفاء سنن المرسلين:٣٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |

| بن تيمية | الاسلام | شىخ | فتاهي | محمده | من | العقدية | المفائدا |
|----------|---------|-----|-------|-------|----|---------|----------|
|          | ,,      | (   | 6,7   |       |    |         |          |

| الموضوع رقم الصفحة                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| * من ترك شيئاً من السنة اعتاض عنها ببدعة:                                            |
| * سبب تسمية السلف أهل البدع أهل الأهواء:                                             |
| * البدع مبتدأ الكفر ومظانه ومن شعبه:                                                 |
| * أهل البدع حججهم عليهم وليست لهم:                                                   |
| * توبة الداعي إلى بدعة:                                                              |
| * سبب ضلال كثير من أهل البدع هو جهلهم بلغة العرب:٣٩٦                                 |
| * البدع أول ما تنشأ صغيرة ثم تكبر:                                                   |
| * المحافظة على عموم حديث «كل بدعة ضلالة» هو المتعين:٣٩٦                              |
| * معنى قول السلف «إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة» وبيان أن البدعة                 |
| أحب إلى إبليس من المعصية:                                                            |
| * البدع شر من المعاصي:*                                                              |
| * كثير من أهل البدع مناً فقون النفاق الأكبر:                                         |
| * البدع والمنكرات من أعظم أسباب تسلط الأعداء على المسلمين: ٢٠٠                       |
| * البدع إما في الأقوال والاعتقادات، وإما في الأفعال والعبادات:                       |
| * السفر لزيارة القبور بدعة: ٤٠١                                                      |
| * التحذير من المبتدعة، وعقوبة الداعي، ومتى يعد الرجل مبتدعًا:                        |
| ٤٤. النفاق                                                                           |
| * خوف الصحابة رشي من النفاق:                                                         |
| * نوع النفاق الذي خشيه الصحابة على أنفسهم:                                           |
| * النفاق نوعان وبعض صورهما:                                                          |
| * من المنافقين من هو في الأصل من المشركين ومنهم من هو من أهل                         |
| الكتاب:                                                                              |
| * المتهمون بالنفاق أنواع متعددة، ووجه تسمية الفاسق منافقا: ٤٠٥                       |
| * كثير من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر:                                           |
| <ul> <li>* المنافق يعاقب على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات ولا يعاقب على</li> </ul> |
| باطن أمره:                                                                           |
| * الملاحدة شر من المنافقين:                                                          |
| ه٤. الشرك                                                                            |
| * تعريف الشرك وبيان أنه أعظم الذنوب:                                                 |

| 579 | الفهرس |
|-----|--------|

| = 274         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة    | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١١           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہو کافر       | * من جعل الملائكة والنبيين وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٢           | بالإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٣           | * أصل شرك المشركين شرك قوم نوح وقوم إبراهيم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١٤           | * نوع شرك مشركي العرب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٦           | * الحلف بغير الله شرك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٦           | <ul> <li>الحلف بغير الله شرك:</li> <li>الاستغاثة بغير الله شرك:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | * من عبد غير الله أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك باتفاق المسلمين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٨           | * الشرك في العبادة لا في الربوبية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | * اقتران الشّرك بالتعطيل وبيان أن التعطيل أشد من الشرك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | * كل شرك في العالم إنما حدث من الفلاسفة، وشركهم أعظم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٢٠           | مشركي العرب، وذكر شيء من ضلالاتهم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٣           | * شرك المحبة:<br>* شرك الطاعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢٥           | * شرك الطاعة:*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مشركين        | * أهل الكتاب إذا وصفوا بالشرك فبعد تبديلهم دينهم، وإذا لم يُجعلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٢٧           | فباعتبار أصل دينهم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٢٨           | * سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله شرك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | * التمسح بالقبور وتمريغ الخد عليها من الشرك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٠           | * التشيع مفتاح الشرك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣١           | ٤٦. التوبة والاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣٢           | * اقتران الاستغفار بالتوحيد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | * طلب الاستغفار من النبي على بعد وفاته مخالف لإجماع الصحابة و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | لهم بإحسان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ، يَعِبَادِيَ | * الجمع بين قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾ وقوله: ﴿قُلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | ٱلَّذِينَ أَشَرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ﴾:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | * مكفرات الذنوب عشرة: من المناوب عشرة المناوب عشرة المناوب عشرة المناوب عشرة المناوب ا |
| ٤٣٩           | * المصائب تكفر الذنوب ولا أجر فيها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٣٩           | * معنى الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ﴾:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | * صفة توبة من اغتاب أحداً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الفوائد العقدية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية                |
|---------------------------------------------------------------------|
| الموضوع رقم الصفحة                                                  |
| * توبة الزنديق:*                                                    |
| * توبة القاتل:                                                      |
| * جميع السيئات تُغفر بالتوبة، وجميع الحسنات تبطل بالكفر والردة: ٤٤٣ |
| * المغفّرة هي وقاية شر الذنب وليستّ مجرد الستر: ٤٤٣                 |
| * الاعتراف بالذنب بدون إقلاع عنه هو مثل الاستغفار المجرد، وبيان أن  |
| الإصرار يضاد التوبة ولكن لا يضاد الاستغفار: ٤٤٤                     |
| * تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر: ٤٤٥                     |
| * الكبيرة لا تحبط جميع الحسنات لكن تحبط ما يقابلها: ٤٤٥             |
| * من أسلم وهو مصر على كبيرة فله حكم أمثاله من أهل الكبائر: ٤٤٥      |
| <ul> <li>التوبة العامة والتوبة المطلقة:</li></ul>                   |
| * توبة العاجز عن الفعل:                                             |
| » تعریف الصغائر والکبائر:                                           |
| * التوبة من الحسنات: * التوبة من الحسنات:                           |
| * معنى التوبة النصوح: ٤٤٩                                           |
| الفهرس                                                              |